

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولْتِكَ لَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ (٤٤) وَلَمَن صَـبَـرَ وَغَـفَـرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَـزْمِ الْأُمُورِ (٤٢) ﴾ صدق الله العظيم [الشورى: ٤٢، ٤٢]



أبى الفيض السيد أحمد بن الإمام المجتهد أبى عبد الله السيد محمد الصديق الغمارى

﴿المكنبة النخصصة للن على الوهابية ﴾

# بنية إنان الجح الحقين

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون على اله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

أما بعد فإنك سالت عن حكم البناء على القبور هل هو جائز كما جرى عليه عمل السلف والخلف شرقًا وغربًا أو هو ممنوع كما يذهب إليه القرنيون(١) ومن يستصوب رأيهم ويستحسن مذهبهم من أهل هذه البلاد ممن خفى عليه أمرهم وراج عليه تمويههم فقام يدعو إلى هدم ما بنى من القباب على قبور الأولياء والصالحين متمسكًا في ذلك بأحاديث أرسلها وهي.

ما رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجة من حديث أبى الهياج الأسدى عن على (عليه السلام) أنه قال له أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفًا إلا سويته.

وما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال نهى النبى عَلَيْهُ أَنْ تَجِصِص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ وكذلك هو عند أحمد ومسلم والنسائي بنحوه.

وما رواه أبو داود عن القاسم قال دخلت على عائشة (رضى الله عنها) فقلت يا أمه بالله اكشفى لى عن قبر النبي عَلَيْهُ وصاحبيه فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرضة الحمراء.

وما رواه أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر النبي عَلَيْهُ مرفوعًا شبرًا أو نحو شبر.

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وسكون الراء نسبة إلى قرن الشيطان الوارد في صحيح البخاري.

وما رواه الآجرى في صفة قبر النبي على عن عنيم بن بسطام قال: رأيت قبر النبي على الله عنيم بن عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع.

وذكرت أنه أشكل عليك أمر هذه الأحاديث ولم تدر وجه الجمع بينها وبين ما اتفقت عليه الأمة المعصومة في اتفاقها من الخطأ على بناء الأحواش والقباب والمساجد قديمًا وحديثًا بمشارق الأرض ومغاربها على القبور، ورجوت أن نبين لك وجه الجمع بين ذلك ونوضح لك الحق في المسألة، ونذكر لك من دلائل القول المختار ما يسفر عن وجه الصواب ويزيح عنه كل شك وارتياب.

فأجبناك إلى ما سالت على قدر الوسع والطاقة وما أرانا الله تعالى من وجه الصواب في المسالة ورسمناه لك في هذا الجزء الذي سميناه.

### إحياء المقبور

#### من أدلة جواز بناء المساجد على القبور

ونرجو الله تعالى أن ينفع به كل من وقف عليه بمن تحلي بحلية الإنصاف وتخلى عن رذيلة التعصب والاعتساف إنه كريم وهاب.

تقديم

احمد الغماري

#### فصل في جواز الدفن

أعلم أن البناء على القبر إما أن يكون قبل الدفن بأن يدفن الميت في بيت أو مسجد أو حوش أو قبة أعدها لدفنه، وإما أن يكون البناء حادثًا بعد الدفن، وهذا الأخير إما أن يكون على نفس القبر وإما أن يكون حول القبر قريبًا منه على قدره أو بعيدًا عنه متسعًا، وهذا الثاني إما أن يكون مسجدًا يصلى فيه وإما أن يكون قبة أو حوشًا والميت إما من عامة الناس وإما من العلماء والأولياء الصالحين.

أما الدفن في البناء فلا شبهة في جوازه كما نص عليه الفقهاء إلا أن أحمد بن حنيل (رحمه الله) رأى مع الجواز أن الدفن في مقابر المسلمين أولى مراعاة لعمل أكثر الناس، ورأى أن دفن النبي عَلَيْهُ في البناء لأجل التمييز اللائق بمقامه الأرفع عَلَيْهُ وهذا لا يخفى ما فيه لأنه تخصيص بدون مخصص.

وقد روى ابن سعد فى الطبقات قال أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابى عن إبراهيم بن زيد عن يحيى بن مهماة هو عثمان بن عفان قال بلغنى أن رسول الله على قال: «إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح»، ومعلوم أن الأرواح تقبض غالبًا فى البيوت فم قدة الرواية اختصار فقد روى فمقتضى هذا أن الدفن فى البناء أولى لكن وقع فى هذه الرواية اختصار فقد روى الحديث من وجوه متعددة مرسلاً وموصولاً من حديث أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) مرفوعًا بلفظ «ما مات نبى إلا دفن حيث يقبض » وفى لفظ «ما توفى الله نبيًا قط إلا دفن حيث تقبض روحه» رواهما ابن سعد وغيره وهو صريح فى عدم تخصيص النبى على فلم بذلك وقد اتفق الصحابة على دفن أبى بكر وعمر (رضى الله عنهما) مع النبى على فلم يعد هذا وجه لما قاله أحمد (رحمه الله).

#### فصل في البناء بعد الدفن

وأما البناء بعد الدفن إذا كان في الملك فكرهه الجمهور كراهة تنزيه إذا أمن نبش سارق أو سبع أو سيل وقصد به إحكام البناء والبقاء والزينة وإلا جاز عندهم، وزاد المالكية التصريح بحرمته إذا قصد به المباهاة وأجازه آخرون مطلقًا، ولو قصد به المباهاة كما في الدر المختار وحواشيه. وقيد الأكثرون جوازه إذا قصد به التمييز وصرح أكثرهم

بحرمته ووجوب هدمه إذا وقع في الأرض الموقوفة للدفن ومنهم من قيده بما إذا كان كبيرًا زائدًا على قدر القبر وهذا أمر خارج عن حكم البناء نفسه، وفصل جماعة بين ماكان فوق القبر نفسه وبين ما كان حوله دائرًا به كالحوش فأجازه الأكثرون، ومنهم من قيد بما إذا كان صغيرًا على قدر الحاجة ولم يسقف ولم تطل أسواره ومنهم من صرح بجوازه ولو كان بيتًا وهو قول المحققين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

قال ابن حزم في المحلى: فإن بني عليه بيّت أو قائم لم يكره ذلك أه. وقال ابن مفلح في كتاب الفروع من فقه الحنابلة: وذكر صاحب المستوعب والمحرر: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه أه وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر.

### فصل في نصوص علماء المذاهب

وهذا فى حق عامة الناس وأما الأولياء والصالحون فنص جماعة على حواره، بل استحبابه فى حقهم تعظيمًا لحرمتهم وحفظًا لقبورهم من الامتهان والاندثار الذى يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهم.

وقد أفتى العربن عبد السلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر؟ لأنها واقعة في أرض موقوفة على دفن المسلمين واستثنى من ذلك قبة الإمام الشافعي قال: لأنها مبنية في دار ابن عبد الحكم وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشافعي (رضى الله عنه) إذا كان ذلك في الملك ولم يكن في أرض الحبس.

بل افتى الحافظ السيوطى باستثناء قبور الأولياء والصالحين ولو كانت فى الأرض المحبسة ووافقه جماعة ممن جاءوا بعده من فقهاء الشافعية وقد ذكر هو ذلك فى جزئه الذى سماه «بذل المجهود فى خزانة محمود» فقال: الوجه الرابع أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وذلك معلوم. فإذا كان هذا فى نص الشارع ففى نص الواقف أولى فيقال إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ، فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها فى تصنيف وذلك لا يمكن على الوجه الأتم فى المدرسة ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له، ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا

المعنى المستنبط كما خصص عموم قوله تعالى: (أو لا مستم النساء) واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشهوة، ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا. وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه أن في بعض السنين ببغداد منع معلمو الاطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفًا بالخير فاستثنوه من المنع، وأنهم استفتوا الماوردي صاحب الحاوى من أءمتنا والقدوري من أئمة الحنفية وغيرهما فافتوا باستثنائه واستدلوا بأنه على استثناء خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر فقاسوا استثناءهم لهذا الرجل على استثناء خوخة أبي بكر، وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا الائمة المجتهدون كالماوردي والقدوري ونحوهما. وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة فافتيت بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصالحين فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدوري اهد.

وهذا إنما هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة واما ما لم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقًا.

وفى حواشى البحير مى على شرح الخطيب على متن أبى شجاع: ولو وجدنا بناء فى أرض مسبلة ولم يعلم أصله ترك لاحتمال أنه وقع بحق قياسًا على ما قرروه فى الكنائس. نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم قاله البرماوى. وعبارة الرحمانى: نعم قبور الصّالحين يجوز بناؤها ولو بقبة لإحياء الزيارة والتبرك قال الحلبى ولو فى مسبلة وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادى مع ولايته اهـ.

وفى المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار يعنى الزيدية مع حواشيه: والثانى من المكروهات الأناقة بقبر الميت وهو أن يرفع بناؤه زائداً على قدر شبر فإن ذلك مكروه، وإنما يكره إذا كان الميت غير فاضل مشهور الفضل ولا باس بما يكون تعظيماً لمن يستحقه كالمشاهد والقباب التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بأن يوضع على قبره قال المؤيد بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اهر (۱).

<sup>(</sup>١) وفي البحر الزخاري - من الكتب المعتمدة عند الزيدية -: مسألة الإمام يحيي ولا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء لاستعمال المسلمين ولم ينكر اه.

وفى شرح العميرى على العمل الفاسى والعمل بالبناء على القيور جاز أيضًا وقد كتب شيخ شيوخنا سيدى عبد القادر الفاسى: فى ذلك بما نص المراد منه ولم يزل الناس يبنون على مقابر الصالحين وأثمة الإسلام شرقًا وغربًا كما هو معلوم وفى ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عياد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه ودفع مفسدة المشى والحفر وغير ذلك، والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها، ولو وقعت المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتجهل بل اندرس أيضًا كثير من قبور الأولياء والعلماء لعدم الاهتمام بها وقلة الإعتناء بأمرهم إهى ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على طريح مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به وما يؤثر في النهى عن البناء على القبر إنما ذاك حيث يكون القصد به المياهاة والمفاخرة اهى.

وفى مسائل المسناوى أنه سئل عن البناء على قبر الرجل والمرأة اللذين ترجى بركتهما فى الحياة وبعد الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه ويكون البناء حسنا بالتزليج هل يجوز ذلك أم لا؟، وعلى الجواز فهل من أنفق على ذلك البناء من ماله أو صنعه بيده يثاب على ذلك أو لا ثواب له؟. فأجاب إن البناء على من ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني لما ذكره بعض المحققين من شيوخ شيوخنا أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشى وغير ذلك. إذ لولا البناء لاندرست قبورهم كما اندرست قبور الانبياء عليهم السلام فتبطل زيارتهم وهي مطلوبة شرعًا -كما لا يخفى وقد أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازى الوهراني في قصيدته التي أولها.

## زيارة أرباب التقى مرهم يبرى ومفتاح أبواب السعادة والخير

وفى نوادر الأصول عن فاطمة (عليها السلام) أنها كانت تأتى قبر حمزة (رضى الله عنه) فى كل عام فترمه وتصلحه لئلا يندرس أثره فيخفى على زائره وفى فتاوى ابن قداح: إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة فهو حسن والعلامة المميزة هو البناء الخاص لاشتراك غيره اه.

وفى شرح السجلماسي على العمل الفاسى: مما جرى به العمل بفاس وغيره تحلية قبور الصالحين بالبناء عليها تعظيمًا، كما أفتى به الإمام سيدى عبد القادر الفاسى والد الناظم ثم ذكر فتواه السابقة، ثم قال جواز البناء على القبور منقول عن ابن القصار وإذا كان

ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعًا أجوز، بل حيث كان القصد بالبناء التعظيم ينبغى أن يكون مشرفًا بالبناء على البيوت بالنقش والتزويق، لأن ذلك كله من كمال التعظيم اه باختصار.

وفى شرح الرسالة لجسوس ويكره البناء على القبور وقد يجرم وقد يحوز إذا كان للتمييز ويستثنى قبور أهل العلم والصلاح فيندب لينتفع بزيارتهم ، بذلك جرى العمل عند الناس شرقًا وغربًا من غير نكير اهـ.

وفي شرح التو بشتى على المصابيح: وقد أباح السلف البناء على قبور المسايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس وليستريحوا بالجلوس فيها اهم

وفى شرح زين العرب على المصابيح أيضًا: وقد أباح السلف البناء على قبور العلماء المشهورين والمشايخ المعظمين يزورها الناس وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات والمساجد اهـ.

وفى مصباح الأنام وجلاء الظلام للعلامة على بن أحمد الحداد: ومن قال بكفر أهل البلد الذى فيه القباب وإنها كالصنم فهو تكفير للمتقدمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصالحين من جميع المسلمين من أحقاب وسنين مخالفًا للإجماع السكوتى على الأنبياء والصالحين عصور ودهور صالحة. قال تلميذ ابن تيمية الإمام ابن مفلح الحنبلى في الفصول: القبة والحظيرة في التربة يعنى على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له اهد. قال ابن القيم الحنبلى: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح اهد. وقوله في المسبلة بلا فائدة إشارة إلى أن المقبور غير عالم وولى أما هما فيندب قصدهما للزيارة كالانبياء عليهم السلام وينتفع الزائر بذلك من الحر والبرد والمطر والربح والله أعلم لان الوسائل لها حكم المقاصد.

#### فصل في صحة الوقف لضرائح الأولياء على المسا

قال ابن حجر في التحقة في كتاب الوصايا: ويظهر أخدا مما مر ومما قالوه في النذر للقبر المعروف جواز صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه. ويؤيد ذلك ما مر آنفًا من صحتها بيناءً

قبة على قبر ولى وعالم. أما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة أي الوصية اهـ ونص أيضًا على أن القبة في غير مسبلة على العالم والولى من القرب، فقال في التحفة في باب الوصية: وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا يكون معصية. . إلى أن قال وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر عالم في غير مسبلة اه . ومنعه في المشبلة على العالم ونحوه رده عليه الحلبي الحشي على المنهج وعبارته، واستثنى قبور الأنبياء (عليهم السلام) والصحابة (رضى الله عنهم) والعلماء والأولياء (رحمهم الله) فلا تحرم عمارتها في المسبلة لأنه يجرم نبشهم والدفن في محلهم، ولأن في البناء تعظيمًا لهم وإحياء لزيارتهم ولا تغتر بما وقع لإبن حجر كغيره في هذا الحل أي في المسبلة لا في المملوكة اهـ. قال طاهر بن محمد العلوى: وإنما جعل ابن حجر وغيره القبة على الولى في غير المسبلة والموقوفة قربة لأن العلماء نصوا على أن تمييز العالم والصوفي حيًّا وميتًا مطلوب أخذًا من قوله تعالى في حق نساء النبي عَلَيْكُ (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقد علمت أن القبة من عصور وقرون عليهم وعلى الانبياء (عليهم السلام) قال ابن حجر في شرح العباب: وأما المحرمات فلم يعهد في زمان من الأزمنة إطباق جميع الناس خاصتهم وعامتهم عليها كيف وهذه الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة وإذا عصمت من ذلك كان إطباقهم جميعًا خاصتهم وعامتهم على أمر حجة على جوازه في أي زمان كان سواء الأزمنة الأولى أو الأزمنة المتأخرة، وكلام الأصوليين صريح في أن الإجماع الفعلى حجة كالقولي اهـ

#### فصل في جواز تزيين الساجد

وفى رسالة الشيخ الطيب بن كيران: وقد اختار غير واحد من الشيوخ الجواز فى بناء القباب على الصالحين وتعليق ستور الحرير وغيره وإيقاد المصابيح ونحو ذاك، ثم ذكر كلام الفاسى السابق وأقوال المالكية التي ذكرها الخطاب ثم قال: وفى مسائل الصلاة سن نوازل البرزلى سئل عز الدين عن نصب الشموع والقناديل فى المساجد للزينة لا للوقود وعن تعليق الستور فيها هل هو جائز أم لا؟. وكذلك فعل مثله فى مشاهد العلماء وأهل الصلاح فأجاب: تزيين المساجد بالشمع والقناديل لا بأس به لأنه نوع من الاحترام والإكرام، وكذلك الستور وإن كانت من الحرير احتمل أن تلحق بالتزيين بقناديل الذهب

والفضة واحتمل أن يجوز ذلك قولا واحداً لأن أمر الحرير أهون من الذهب والفضة. ولذلك يجوز استعمال المنسوج من الحرير وغيره إذا كان الحرير مغلوباً ولا يجوز مثل ذلك في الذهب والفضة، ولم تزل الكعبة تستر إكرامًا لها واحترامًا فلا يعد لحاق غيرها من المساجد بها وإن كانت الكعبة أشد حرمة من سائر المساجد. وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا اهـ.

### فصل في الخلاف في جواز البناء حول القبور

وفي رسالة الشيخ إسماعيل التميمي التونسي: وأما البناء على القبور إذا كان حولها كالقبة والبيت والمدرسة وكان في ملك الباني فذهب اللخمي إلى المنع وذهب ابن القصار إلى الجواز ووافقه ابن رشد على ذلك فنقل عنه المواق البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حوله فإنما يكره من جهة التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك اهد. ومن المعلوم في المذهب تقديم قول ابن رشد على اللخمي قضاء وفتياً لا سيما وقد وافق في ذلك ابن القصار وهو من كبار الاثمة النظار، وقد أشار ابن ناجي إلى ترجيحه واعترض على المازري تشهيره للمنع قائلاً: لا أعرف من قال به إلا اللخمي قال يمنع بناء البيوت لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن أن يكون فيها من الفساد. ولقائل أن يقول لا خلاف بينهما، لان اللخمي علل بالمباهاة وعدم أمن الفساد وابن القصار لا يخالفه في ذلك، ويصير البناء على قبور الصالحين قبة أو بيتًا أو مدرسة أو نحوها جائزاً من حيث ذاته وظاهر كلام من تكلم على الجواز أنه يجوز بناء مسجد عليه. وتقل بعض شراح الرسالة والنهي معلل بسد الذريعة لأنه يؤدي إلى الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتها فالمنع فيه والنهي معلل بسد الذريعة لأنه يؤدي إلى الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتها فالمنع فيه عرض يزول بزوال ذلك العارض وكلامنا في جوازه من حيث ذاته اهد.

هذا محصل ما لفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها في المسألة. والصحيح الذي يدل عليه الدليل ويقتضيه النظر أن البناء حول القبر جائز سواء كان حوشًا أو بيتًا أو قبة أو مسجدًا، وما يذكره الفقهاء من الشروط والاحترازات أمر خارج عن حكم البناء في ذاته، لانها عوارض لها حكم خاص بها يوجد بوجودها وينتفى بانتفائها ككونه في الأرض الموقوفة أو المسبلة أو قصد به المباهاة أو الزينة ونحو ذلك مما يذكرونه، فإنه لا تعلق له

بحكم البناء فلا نتعرض له لأنه حروج عن الموضوع، وإنما المقصود بيان حكم البناء في ذاته وهو جائز حول القبر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سنذكره بعد أن نقدم مقدمة تمهد السبيل لقبول تلك الأدلة وتزيح الإشكال الوارد عليها من النصوص المعارضة لها بتحقيق معناها وبيان مراد الشارع ومقصوده منها بيانًا يجمع بين ما يبدو ظاهرًا من التعارض بينها فنقول:

اعلم أن الخلاف في جواز البناء حول القيور إنما نشأ من الخطأ في الاستدلال وعدم إحكام النظر في الدليل من جهة عدم فهم معناه وتحقيقه أو لا، ثم من جهة عدم فهم مراد الشارع من ذلك المعنى المفهوم ثانيًا، ثم من جهة الإعراض عن النظر في الأدلة المعارضة له ثالثًا. فإن النهي الوارد في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها غير عام في نفسه ولا في كل زمان بل هو خاص بنوع من أنواعه ثم هو غير تعبدى لاتفاف بل هو معقول المعنى معلل بعلل يوجد بوجودها وينتفى بانتفائها شأن كل حكم معلل كما هو معروف. ومع هذا قهو أيضًا معارض بما هو أقوى منه مما يجب النظر في الجمع بينهما وجوب العمل بالنص والتمسك بالدليل ويحرم الإعراض عن أحدهما والتمسك بالدليل ويحرم الإعراض عن أحدهما والتمسك بالآخر حرمة الإعراض عن النص ومخالفة الدليل لأن الكل شرع مفترض طاعته. واجب قبوله والعمل به فالإعراض عن أحدهما دون دليل، مسوغ إعراض عما أوجب الله طاعته وفرض على العبد اتباعه وتفريق بين المتماثلين وترجيح بين الدليلين بدون مرجح وهو باطل على العبد اتباعه وتفريق بين المتماثلين وترجيح بين الدليلين بدون مرجح وهو باطل بالإجماع.

## فصل في بيان الخطأ في فهم المعنى وفي فهم مراد الشارع

أما الخطأ في المعنى فإن القائل بالكراهة فهم أن النهى عن البناء عام والتليل يدل على أنه خاص بالبناء الواقع فوق القبر نفسه دون الواقع حوله، لأن ذلك هو الذى يدل عليه معنى حرف على الموضوع للاستغلاء. فالبناء على القبر هو الذى علاه وكان فوقه لا ما كان حوله دائراً به قريباً منه على قدر حرم القبر فكيف بما يكون واسعاً بعيداً عنه كالحوش والقبة والمدرسة، فإن اللفظ لا يتناوله وعلى فرض أن هناك ما يدل على العموم فهو عام مخصص لورود الأدلة الدالة على تخصيصه أو على إرادة الخصوص به (١) وهي متعددة كما سأذكره.

<sup>(</sup>١) فهو إما عام مخصوص او عام أريد به الخصوص.

وأما الخطأ في فهم مراد الشارع ومقصوده فإن القائل بالكراهة لا يخلو أن يكون أعرض عنه وجمد على الظاهر كأنه تعبدى غير معقول المعنى ولا ظاهر العلة وليس هو كذلك بالاتفاق، لورود النصوص بالعلة أو يكون أخطأ في تعيين مراد الشارع وتحقيقه أو أصابه ولكنه أخطأ في عدم تنقيحه، فإنه لا بد من تحقيقه ثم تنقيحه حتى لا يعم ما هو خارج عنه غير داخل في حكمه أو أخطأ في اطراد العلة وهي غير مطردة ولا موجودة في كل بناء، وإنما هي موجودة في نوع من أنواعه فإن العلماء اختلفوا في العلة التي من أجلها نهي النبي على البناء على القبر على أقوال:

## بيان العلة التي اختلف في النهي من أجلها وسرد الأقوال فيها وهي ثمانية القول الأول

ان العلة في ذلك كون الجص والآجر مما مسته النار ولا ينبغي أن يقرب ذلك من الميت إما تفاؤلاً كما كان النبي عَلَي يحب الفأل الحسن ويستبشر به في الأقوال والأفعال والصفات والأسماء وسائر الأشياء، وإما لمعنى يعرفه الشارع فيما مسته النار. ولذلك أوجب منه الوضوء في أول الأمر ثم نسخه للضرورة ورفع الحرج والمشقة، بل من الفقهاء من لا يقول بنسخه ويتمسك بوجوب الوضوء منه، ولهذا المعنى لم يخصصوا النهى بظاهر القبر بل كرهوا البناء بالأجر داخل القبر لأن العلة واحدة بل هي داخل القبر أولى لقرب ما مسته النار من الميت وملاصقته لجسمه، وكأنهم أخذوا هذا من وضع النبي الجريدة الرطبة على القبرين وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسًا». فرأوا أن ما مسته النار أشد من اليابس بالشمس والهواء. وهذا القول حكاه الحافظ العراقي في شرح الترمذي وذكره جمع من الفقهاء في كتبهم.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أرقم وجماعة.

قال ابن أبى شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد قال حدثنى حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قال: مات ابن لزيد يقال له سويد فاشترى غلام له أو جارية جصاو آجرا، فقال له زيد: ما تريد إلى هذا؟. قال: أردت أن أبنى قبره وأجصصه. قال: جفوت ولغوت لا يقربه شيء مسته النار.

وقال أيضًا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوابي أحدًا ولا تقربوني جصًا ولا آجرًا ولا عودًا ولا تصحبنا امرأة.

وقال أيضًا حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره الآجر. وقال أيضًا حدثنا ابن مهدى عن سفينان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم.

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ويستحبون القصب ويكرهون الخشب.

#### القول الثاني

إن العلة فيه وجود الثقل على الميت والمطلوب التخفيف عنه. قالوا: ولهذا أمر النبى عَلَيْ بتسوية القبر وعدم وضع التراب فوقه. ونص الفقهاء على أنه يكره أن يجلب له تراب زائد على الذي خرج منه.

قال ابن أبى شيبة حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن تمامة بن شفى قال خرجنا غزاة فى زمن معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد، قال فتوفى ابن عم لى يقال له نافع فقام معنا فضالة على حَفرته، فلما دفناه قال: خففوا عن حفرته فإن رسول الله عَلَيْكُ كان يأمر بتسوية القبر.

### القول الثالث

إِنَّ العلمَ كون البناء فيه تمييز عن سائر قبور المسلمين حوله.

قال ابن أبى شيبة حدثنا شريك عن أبى فزارة عن مولى ابن عباس قال: قال لى ابن عباس: إذا رأيت القوم قد دفنوا ميتًا فأحدثوا فى قبره ما ليس فى قبور المسلمين فسوه بين قبور المسلمين. ونص على هذا أيضًا بعض الفقهاء كالعدوى فى حاشيته على شرح الرسالة وغيره.

### القول الرابع

إِن البناء يمنع من دفن الغير معه، لأن قبور أهل الحجاز والأرض الصلبة على كيفية

اللحد، كما رغب فيه النبى عَلَيْ بقوله: «اللحد لنا والشق لغيرنا» رواه أحمد والطحاوى من حديث جرير. والأربعة من حديث ابن عباس. واللحد إذا وضع البناء عليه لم يبق سبيل إلى دفن الغير فيه. ذكره بعض الفقهاء وشراح الحديث وأشار إليه السرخسى في المبوسط.

#### القول الخامس

إن فيه تشبها بفعل الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم يضعون الرخام على قدر القبر أو يبنون فوقه. وقد بنيت الشريعة في كثير من أحكامها على مخالفة الكفار والمشركين ذكره ابن قدامة في المعتى وأشار إليه ابن مفلح في الفروع.

#### القول السادس

إنه في الزينة الدنيوية ولا ينبغى فعل ذلك بمن انتقل إلى الآخرة، وهذا نص عليه الشافعي في الأم، والسرخسي في المبسوط، وابن قدامة في المعنى، وكثير من الفقهاء الحنفية.

#### القول السابع

إنه يدعو إلى الجلوس على القتبارُ. والجلوس عليه منهى عنه لما فيه من أذاية الميت بامتهانة ولهدا استحبوا أن يكون القبر مسنما ولا يكون مسطحًا لأن التسنيم يمنع من الجلوس، ذكره بعضهم.

### القول الثامن

إنه يحول بين الليت وسماع النداء والذكر وتلاوة ما يتلى على قبره من القرآن وسلام السلم عليه. ذكره ابن قدامة في المغنى ونقله الحطاب عن بعض فقهائهم.

وذكره جمع من الشافعية واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي على أنه قال،: «لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره». ومعلوم أن طمس القبر بالبناء أشد من طمسه بالطين والحديث المذكور هكذا يحتجون به من غير عزو ولا بيان حال وهو

عند الحاكم فى تاريخ نيسابور والديلى فى مسند الفردوس من طريقه، ثم من رواية محمد بن القاسم بن مجمع ثنا أبو مقاتل السمر قندى ثنا محمد بن ثابت الأنصارى عن كثير بن شنطير عن الحسن عن عبد الله بن مسعود به. وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وأعله بأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود وكثيراً ليس بشىء وبأن أبا مقاتل قال ابن مهدى لا تحل الرواية عنه قال ابن الجوزى: غير أن المتهم بوضعه هو محمد بن القاسم فإنه كان عالمًا رأساً فى الكذابين الوضاعين اهولم يتعقبه الحافظ السيوطى بشىء وهكذا يحتج الفقهاء فى أكثر مسائلهم بالموضوع والمنكر والواهى بعد اتفاقهم على عدم جواز الاحتجاج به.

فهذه العلل إنما يأتى أكثرها فى البناء الواقع فوق القبر، لأنه الذى يقع به الثقل والطمس المانع من السماع والتشبه بالكفار ويمكن من الجلوس على القبر ويمنع من الدفن معه ويلتصق بالقبر وفوق الميت ما مسته النار لا مكان حول القبر بعيداً عنه كالقبة والبيت والمدرسة ونحوها. أما التعليل بكونه من الزينة التي لا تنبغي لأهل الآخرة فعلة باطلة من وجهين:

أحدهما: أن البناء على القبر ليس من الزينة في شيء ولا يراد به الزينة، وإنما يراد به حفظ القبر من الدوس والامتهان واندثار الأثر الذي لا يعرف معه القبر، وإذا قصد به بعضهم الزينة وفعل به ما هو منها فذاك أمر زائد على البناء، فيكون الحكم متعلقًا به لا بنفس البناء.

ويقال حينهذ في تزيين بناء القبر وتزويقه والتغالى فيه مكروه أو محرم لا أصل البناء الآخر: أن كون الزينة الدنيوية لا تنبغى لأهل الآخرة دعوى مجردة عن الدليل فهي باطلة. فإن الشارع أمر بتزين الميت وتحسين كفنه وتطييبه. ونص الفقهاء على استحباب تقليم أظافره وإصلاح شعر لحيته ورأسه ونحو ذلك من أمور الزينة التي لم تطلب للحي إلا في العيدين والجمعة. وأيضًا فلو فرضنا أن البناء من زينة الدنيا فهو في الدنيا لأهل الدنيا، لأن ظاهر المقبرة من الدنيا، وإنما الآخرة باطنها فهو تعليل باطل. وكذلك التعليل بالتمييز فإن التمييز وصف لازم لكل شيء إذ ما من شيء إلا وله ما يميزه عن غيره، ولو سلمنا كراهته فإن ذلك خاص بما لا نفع فيه ولا حاجة تدعو إليه إلا قصد التمييز عن الناس والترفع عنهم، وليس البناء على القبر كذلك. نعم يقع التمييز بالقباب للأولياء

والصالحين، لأن الشرع أمر بتعظيمهم وحض على تمييزهم وتخصيصهم بالاحترام، بل أمر بتمييز كل من له رتبة ومنزلة ولو كانت دنيوية فقال: «أنزلوا الناس منازلهم» وكذلك كانت معاملته والحلق عليه الفقهاء كانت معاملته والحلق مع الحلق، ودلت أصول شريعته على ذلك ونص عليه الفقهاء والصوفية والأولياء الذين هم أبعد الناس من التصنع والتزلف كما بيناه في غير هذا الموضع، فلم يبق مقبولاً إلا العلل الاخرى وهي خاصة بالبناء الواقع على نفس القبر فوقه لا الذي حوله دائراً به، فلذلك كان مخطئًا من حمل النهى على العموم وأدخل فيه القباب والمدارس والاحواش، لأنها غير داخلة في النهى.

### فصل في النهي عن بناء المساجد على القبور

وهذه العلل إنما هي في النهي الوارد في مطلق البناء، وأما النهي عن بناء المساجد على القبور فاتفقوا على تعليله بعلتين:

إحداهما: أنه يؤدى إلى تنجيس المسجد لأن غير المقبرة أطهر منها كما يقول الشافعي في الأم وغيره.

الأخري: وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدى إلى الضلال والفتنة، لأنه إذا وقع في المسجد وكان قبر ولى مشهور بالخير والصلاح لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه ويؤدى بهم فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إلى إلى والكفر والإشراك من قبلة المسجد فيؤدى بهم ذلك إلى الكفر والإشراك من قبلة المسجد فيؤدى بهم ذلك إلى الكفر والإشراك من قبلة المسجد فيؤدى بهم ذلك إلى الكفر والإشراك من قبلة المسجد فيؤدى بهم ذلك إلى الكفر والإشراك من قبلة المسجد فيؤدى المناه الله المسجد فيؤدى المناه ا

قال الشافعي في الأم: وأكره أن يبنى على القبر مشجد وأن يسوى ويصلى عليه وهو عن عير مسوى أو يصلى عليه وهو عن مسوى أو يصلى إليه وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء أو أخبرنا مالك أن رسول الله عَلَيْهِ على قال: «قاتل الله اليه و والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب و. فأكره بعذا للسنة والآثار، وإنما كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعنى يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتى بعد، ولفلا يوطا ولان مستودع الموتى من الأرض ليس بانطف الأرض وغيره من الأرض أنظف الهدال

وقال ابن قدامة في المغنى: لأن تتخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام التحادة الاصنام تعظيم باتخاذ صورهم

ومسحها والصلاة عندها اهـ.

وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس عشر بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي عَيْكُ لفاطمة عليها السلام: «لو بلغت معهم الكدى -أى المقبرة- لما رأيت الجنة حتى يراها جدك أبو أبيك » ما نصه: بعث الله محمدًا الله عجو آثار الجاهلية وكان من شأنهم إذا مات لهم ميت أن يحمشوا الوجوه وينتفوا الشعور ويشقوا الجيوب ويخرقوا البيوت فقال رسول الله عَي «ليس منا من حلق أو خرق أو سلق » ولعن في حديث آخر ناشرات الشعور واللاتي ينعين بأصوات الحمير ونهاهم عن زيارة القبور لحداثة عهدهم بالكفر لما في زيارة القبور من الفتنة حتى استحكم إسلامهم وصاروا أهل يقين وبر وتقوى وصارت القبور لهم معتبراً بعد أن كانت مفتتنا خلى عنهم وقال عَيْكُ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها معتبراً» وسكت عن ذكر النساء لضعفهن ورقتهن وسرعة افتتانهن، وكان عليه يمنعهن من حضور الجنائز. وفي حديث أبي بكر أن رسول الله عَلِي رأى نسوة في جنازة فقال لهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات » وعن أنس قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْ في جنازة فرأى نسوة فقال: «أتحملنه». قلن لا قال أتدفنه»؟ قلن لا قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات، وعن ابن عباس ( رضى الله عنهما) قال: «لعن رسول الله عَلِيُّ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» فبقى الحظر عليهن إلى آخر الدهر. فإن تخلت امرأة عن هذه الأمور فأتت قبرًا لترمه أو تسلم أو تدعو أو تعتبر فهي خارجة من النهي، ثم روى(١) عن فاطمة (عليها السلام) أنها كانت تأتى قبر حمزة (رضى الله عنه) في كل عام فترمه وتصلحه. وروى عن غير واحدة من النساء أنها كانت تأتى قبور الشهداء فتسلم عليهم. فأما مرمة القبر فلئلا يندرس أثره فينبش عنه إذا ذهب رسمه فتبطل الزيارة وهي حق من الحقوق ليس كالذي يسلم من بعد، والتشديد الذي جاء في حديث فاطمة نراه في بدء الأمر ولا نعلم ذلك يحرم الجنة، لكن معناه أن من فعل ذلك كان يخاف عليه أن يسلبه الله الإيمان فإذا سلبه لم ير الجنة أبدًا، وأعظم نعمة الله على عبده الإسلام وللإسلام سنن ومنار كمنار الطريق، فإذا عمل عملاً يكون فيه إحياء سنن الجاهلية التي أطفأها الله تعالى بسيف رسول الله عَلَيْ فقد كفر منه الإسلام، والكفور ممقوت غير مأمون عليه السلب. فكان إتيان المقابر من سنن الجاهلية فغلظ الزجر لتمسوت تلك

<sup>(</sup>۱) أي بإسناده إليها... الله المادة ا

السنن اهـ. ولا يحصى من نص من الفقهاء وشراح الحديث على أن العلة في النهى عن اتخاذ المساجد على القبر هي خشية العبادة.

## فصل في التعليل بخشية عبادة القبر

وإذا ثبت ذلك فالعلة المذكورة قمد انتفت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين وتنشئتهم على التوحيد الخالص واعتقاد نفي الشريك مع الله تعالى، وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والتصريف. لا فاعل غيره ولا مؤثر في ملكه سواه وأن المخلوق الحي لا قدرة له على جلب منفعة لنفسه ولا دفع مضرة عنها إلا بخلق الله تعالى وإيجاده فضلاً عن الميت المقبور، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليها، وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين، قإن من يتخذها عليهم لا يفعل ذلك لأجل أن يعبدهم ويتخذ قبورهم مساجد يسجد إليها من دون الله تعالى، أو يجعلها قبلة يصلي إليها، بل هذا ما سمع في هذا الأمة ولا وجد قط من مسلم يدين بدين الإسلام. وإنما يقصد بتلك القباب مجرد الاحترام وتعظيم قبور الصالحين وحفظها من الامتهان والاندراس الذي ينعدم به الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهم، فإذا فرض وجود من بني قبة أو مسجدًا على قبر ليعبده ويتخذه قبلة فهذا كافر مرتد يجب قتله وهدم ما بناه، لأنه لم يبن مسجدًا بل بني كنيسة في صورة مسجد مع أن شيئًا من هذا لم يقع في هذه الأمة والحمد الله. وكون بعض جهلة العوام يأتى عند قبور الصالحين من التعظيم ما يشبه صورته صورة العبادة لا يكون موجبًا لكراهة البناء، لأن ذلك لم يأت من جهة البناء ولا هو العلة فيه، وإنما علته الجهل بطرق التعظيم والحد اللائق به شرعًا، ولو كان البناء هو علة ذلك للزم الا يتخلف عند وجوده مع أن جل من يزور الأولياء المتخذ عليهم القباب والمساجد لا يوجد منه ذلك، وإنما يوجد من قليلين جدًا من بعض جهلة العوام. كما أنه يلزم أن لا يوجد إلا عند القبور المبنى عليها مع أننا نرى بعض الجهلة يفعل ذلك أيضًا ببعض قبور الأولياء التي لم يبن عليها مسجد ولا قبة وليس عليهم بناء أصلاً، ونراهم يحلفون بهم وينطقون في حقهم بما ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك. وهم مع ذلكِ بعِيدون عِن قبيورهم بل وعن مدنهم وعن اقطارهم فكثير من ـ جهلة العوام بالمغرب ينطق بما هو كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني (رضية الله عنه) الموجود صريحه ببغداد وبعد ما بين العراق والمغرب بعد مابين المشرق والمغرب وكلهم لم يروا قبر الجيلاني ولا رأوا من رآه ولا من رأى من رآه إلى ما شئت من الإضافات، وكذلك نرى بعضهم يفعل ذلك مع من يعتقده من الأحياء فيسجد له ويقبل الأرض بين يديه في حال سجوده ويجعل يديه من ورائه عبلامة على التسليم وفرط التضرع والالتجاء، ويطلب منه في تلك الحال الشَّقاء والغني والذرية ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله تعالى. بل ما رأيت أنا من يفعل هذا بقبور الأولياء ورأيت من يفعله مع الأحياء منهم فلو كان جهلهم هذا يوجب تحريم البناء على القبير لأوجب تحريم الصلاح والولاية وتقوى الله تعالى التي ينشأ عنها اعتقادهم المؤدي إلى افتنان الجهلة بهم. فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش (رضى الله عنه) إنه الذي خلق الدين والدنيا!. ومنهم من قال والمطرنازل بشدة: يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك!!. فهذا كفر لم ينشأ عن مسجد ولا قبة فإن القطب ابن مشيش (رضى الله عنه) ليس عليه مسجد ولا زاوية ولا قبة، وإنما هو على رأس جبل بعيد عن الأبنية وحوله حوش بسيط غير مسقف، وداخل الحوش شجر وعشب وأحجار. والقبر لا يظهر له أثره ولا يعرف موضعه أحد، ومع هذا وصل اعتقاد العوام فيه إلى ما سمعت!. وكم من ولى عليه قبة عظيمة ومسجد ضخم واسع لا يزوره أحد بالإضافة إلى أنه يعتقد فيه إلى هذا الحد فإذًا ليس ذلك من البناء ولا من القبة والمسجد، وإنما هو فرط الاعتقاد الذي قد ينشأ من ظهور الكرامات المتتابعة على يد ذلك الولى حتى يحصل بها التواتر وترسخ مكانته في نفوس الناس سواء الموجود في بلاده أو البعيد عنه، فلم يبق للمسجد والقبة في ذلك أثر أصلاً، وهؤلاء القرنيون النجديون قد هدموا القباب التي كانت بمكة والمدينة على الشهداء ومشاهير أهل البيت، وصيروا قبورهم مستوية بالأرض ومع ذلك فالناس يهرعون لزيارة تلك القبور ويتوسلون بها ويستغيثون عندها. ولولا أن ابن سعود جاعل خفراء على مثل قبر حمزة سيك الشهداء (رضى الله عنه) يمنعون الناس من تقبيل القبر والسجود له ورفع الصوت بالاستغاثة به لما انقطع ذلك ولا ذهب بانهدام القبة فحمزة (رضى الله عنه) هو حمزة بقبة أو دون قبة وفاطمة الزهراء هي فاطمة بنت رسول الله عليه بقبة أو بدون قبة. وخديجة أم المؤمنين كذلك ومالك هو مالك الإمام. وهكذا سائر المدفونين بالبقيع والمعلاة من المشاهير لا دخل للبناء والقبة والمسجد في تعظيمهم وزيارتهم، وإنما الباعث على ذلك هو الاعتقاد الناشيء عن ولايتهم وصلاحهم ومكانتهم السامية عند ربهم الذي وضع لهم الحبة والاعتقاد في القلوب. فكان على الجهلة

القرنيين المبتدعة الضالين أن يهدموا الاعتقاد ويقلعوا أثره من النفوس ويقضوا على الصلاح والولاية والتقوى والخشية ألتى يكرم الله تعالى صاحبها، بوضع ذلك فى القلوب حتى يستريحوا من تعظيم المخلوق والتوسل والاستغاثة به. أما هدم البناء فلا يأتى لهم بنتيجة ولو أتى بها لما احتاجوا إلى حراس عند القبور يمنعون من ذلك بعد الهدم. فأنا زرت قبر حمزة (رضى الله عنه) بعد هدم البناء الذى عليه بأزيد من خمس عشرة سنة ووجدت الحارس قائمًا عند قبرة يمنع الزوار من القرب من القبر والتمسح به وتقبيله، ولم يكف مضى خمس عشرة سنة على الهدم فى قلع ذلك من النفوس. وهكذا يبقى ولم يكف مضى خمس عشرة سنة على الهدم فى قلع ذلك من النفوس. وهكذا يبقى البناء لا دخل له فى تحقيق علة النهى وثبوتها فى هذه العصور المتأخرة، بل ذلك قد زال من البناء وانتقل إلى المحبة والاعتقاد فلم يبق حكم متعلق بالبناء، وكان المتمسك بظاهر النهى المعرض عن تحقيق علته ومراد الشارع منه مخطعًا فى حكمه غير مصيب فى احتهاده وفهمه.

## فصل في معارضة الأحاديث في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور بأدلة أقوى

وأما المعارضة فَإِن القائل بالكراهية تمسك بالنهى ولم يلتفت إلى ما يعارضه من الأدلة، وذلك مما يوجب الخطأ في الحكم وعدم الإصابة في الاجتهاد. فإن الجمع بين الدليلين واجب مفترض والإعراض عن أحدهما دون ثبوت النسخ جرام والحكم باطل. فإن النهى عن البناء ورد ما يعارضه مما هو أقوى منه ثبوتاً ودلالة فلا يقبل حكم مع الإعراض عنه وقائل الدليل متعدد نذكر منه هنا خمسة عشر دليلاً.

### الدليل الأول على جواز بُنّاء المسّاجد على القبور : أ

قول الله تعالى فى قصة أصحاب الكهف (كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً والذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح، لان المسجد إنما يبنيه المؤمنون، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. فإن الله تعالى إدا حكى فى كتابه عن قوم ما لا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وينبه على

بطلانه إما قبله وإما بعده، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته إن كان عملاً وصدقه إن كان خبرًا كقوله تعالى: (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فإِنه أعْقبه بقوله: (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وقوله تعالى: (وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبًا) فإنه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله بزعمهم وبقوله: (ساء ما يحكمون) وقوله تعالى: (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) الآية فرده بقوله تعالى: (سيجزيهم بمأ كأنوا يعملون) وقوله تعالى: (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) فرده بقوله: (فقد جاءوا ظلمًا وزورًا) وقوله تعالى: (وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورًا) فعقبه بقوله (انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا) إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها. وإن من تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أو عملاً إذ كتابه كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على خلقه فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقره ولا ينبه على بطلانه فإذا ذكر نبأ وأقره دل على صحته وصدقه. ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا، فاحتج أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى حكاية عنهم (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) الآية قالوا فلو كان باطلاً لرده عند حكايته، واحتج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وعلى اعتماد قول القتيل دمي عند فلان بقصة البقرة، وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى حكاية عن شعيب (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) إلى غير هذا، فلما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم أنهم قالوا (لنتخذن عليهم مسجدًا) ولم يرده ولا تعقبه بذم دل على أنه جائز لا حظر فيه.

فإن قيل هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك، فقد صح عن النبي على: انه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب» وصح عنه على أنه قال -لأم سلمة (رضى الله عنها) حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما رأت فيها من الصور - «أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك سرار الخلق عند الله» . وصح عنه على: أنه قال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك».

فالجواب عن هذا من وجوه:

الوجه الأول: أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي عَلِيُّ حكاه عن اليهود. والنصاري وفرق بين حال الفريقين، فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة. واليهود والنصاري يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى. فالدليلان غير متواردين على محل واحد . فإن النبي عَلَي إنما لعن اليهود والنصاري على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة. والدليل على هذا قوله عَلِيهُ في نفس الحديث: « لا يبقى دينان بأرض العرب ». أي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن لا يبقى بأرض العرب إلا دين واحد: دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده والكفر لا يكون لجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك، وإنما يكون باتخاذها للعبادة والإشراك بالله تعالى. هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها كافرة. ولم يصدق خبر الرسول عَيْكُ بأنه لا يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل بل وفي حياته عَيَّا كما سيأتي، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه عَلِيُّ بشهادته. وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب في واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده.

الوجه الثانى: وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملغونا كما فى الحديث لكان هؤلاء المؤمنون الذين حكى الله عنهم ملعونين أيضًا داخلين فى لعنة النبى على من فعل الذى حكاه الله عنهم، ولو كانوا كذلك لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا كما عرف من عادته فى كتابه الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله، فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذين لعنهم الله تعالى على لسان نبيه على وأن فعلهم جائز لا شبهة فيه، كما أنه لا شبهة لنا فيه لا من جهة إتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم: ولكن من جهة ذكره فى كتابنا المنزل بشريعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومة وتصريحه وتلويحه وثلويحه يؤيده أيضاً.

الوجه الثالث: وهو أنه عَلَيْكُ قال: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تماثيل». فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله. وأنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم، وهذا لا يوجد منه شيء عند المسلمين.

الوجه الرابع: أن النبي على قال: «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. وقد ثبت بالسنة أن الدنين تدركهم الساعة وهم أحياء كلهم كفارمشركون عبدة أصنام، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله تعالى ولا ينطق باسمه، وأن القرآن يرفع من الصدور، وتنفخ ريح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يد ينون بدين فعليهم تقوم الساعة، فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الحلق. وما يذكره أهل الأصول من ضعف دلالة الاقتران تمسكا ببعض الصور المفيدة لذلك، هو أضعف من ضعف دلالة الاقتران في زعمهم فلا ينبغي الالتفات إليه لأنه مكابرة للحس.

فان قيل إن الكفار كلهم شرار الناس إذ لا شر أعظم من الكفر بالله تعالى فكيف جاز تخصيص هولاء من بينهم.

فالجواب: أن ذلك لا يغالهم في الشر والفساد واختصاصهم بجرائم وعظائم مضافة إلى الكفر، أما الذين تدركهم الساعة وهم أحياء فقد دلت السنه وذكرت من أوصافهم وفساد أخلاقهم وارتكابهم من الموبقات ما لم يأته أحد من الكفار وما هو محرم في سائر الأديان، بل وما لا تساعد عليه الإنسانية بقطع النظر عن الديانة، فلذلك كانوا شرار الناس، وقد شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي عَيَّتُ فإن أشراط الساعة قد ظهرت، وأماراتها قد تتابعت، وظهرت طلائع أولئك الأشرار الذين عليهم تقوم، وهم العصريون المفسدون الزنادقة الملحدون، الذين يسمون المؤمنين المتمسكين بالدين جامدين رجعيين، فرأينا من كفرهم وإلحادهم ومروقهم وفجورهم وفساد أخلاقهم وقلة حيائهم وشدة وقاحتهم وتهتكهم ومحاربتهم للدين، وعنادهم في كفرهم وازدرائهم بالدين وأهله ورفعتهم قدر من يحارب الدين ويخرق حدوده ويهتك الشريعة ويسعي

في القضاء عليها وإطرائه والمبالغة في مدحه، والكذب في وصفه بما ليس فيه، وغير ذلك من أوصافهم الممقوتة التي يشهد معها كل مؤمن بالله ورسوله أنهم شرار الخلق، هذا وهم في بداية أمرهم، فكيف إذا وصلوا إلى نهايته عند قيام الساعة. كما أننا نرى الكفار أيضاً قد مرقوا من دينهم الباطل وظهر من أخلاقهم الفاسدة وابتداعهم وتهتكهم وفجورهم ما لم يكن في أسلافهم وما هو معدود في دينهم من الكفر والمروق والعصيان والفسوق فبذلك كانوا شرار الناس زيادة على كفرهم وأما الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد للسجود إليها وعبادتها فإنهم كفروا بعد الإيمان وأشركوا بعد التوحيد وجهلوا بعد العلم وارتدوا عن الدين بعد اعتناقه والتحقق من الحق ومعرفته فكانوا شر خلق الله تعالى ولذلك كان من ارتد بعد إيمانه يقتل ولا تقبل توبته، وكان اليهود مغضوباً عليهم والنصارى ضالين، وكان الكافر العالم أشد الناس عذاباً يوم القيامة:

والوجه الخامس: إن النبي عَيْكُ قَالَ فَي الذين يتخذون القبور مساجد «أولئك شرار الخلق» وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق، وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الأمم السابقة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن يكونوا من أمته عَلَيْ وأخبر عَلِي أنهم لا يجتمعون على ضلالة، وإن من لم يتبع سبيلهم فهو من أهل النار (ومن يتبع غير سبيل المؤمنين) الآية. وأن ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن وكثير من أمثال هذا وقد علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدره في أزله أن هذه الأمة ستتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، كم علم ذلك بإعلام الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيأتي، وأنهم سيتفقون أيضا سلفا وخلفا على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين، ومن أولئك الأولياء نفسهم من يتخذها على من قبله من شيوخه ويزوره في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرحال من البلاد البعيدة إلى زيارتهم، وقد شد الإمام النووي الزحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة، وكم له من ألف نظير في المشرق والمغرب. فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول، وأن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وشر أمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها المسجد،

وكذلك على قبور الأولياء والصالحين منها، وتكون أمة وسطا عدولا، وأمة فاسقة متفقة على عصيان الله تعالى ورسوله ومخالفة أمره جهراً، وتكون أمة مرجومة مغفوراً لها كما قال النبي على وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبر نبيها كما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويكون أولياء الأمة وعلماؤها العاملون أصحاب المناقب والكرامات الظاهرة أحباء الله تعالى وأصفياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في حال كونهم أعداء الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم الملعون فاعله، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعها على أمر حجة ودليلا شرعيًا كالكتاب والسنة، وأن الأمة تجتمع على الضلالة وتتفق على المنكر ومخالفة الله تعالى وأمر رسوله وهذا محال.

الوجه السادس: أنه معلل بخشية العبادة كما تقدم وكما هو مصيرح به في الحديث نفسه فلا يكون تشريعا عاما في كل زمان بل هو التشريع المؤقت بزمن خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون الزمان الذي لم يعد أهله شركا ولا دار في خلدهم شيء منه، بل نشأوا علي الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، وأنه لا فاعل إلا الله تعالى، فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان، بل هو مخصص لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادة، وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولاشك في وحدانية الله تعالى و و قوره و كل معانى الالوهية والربوبية.

ومثل هذا في الشريعة كثير جداً وهو التشريع المؤقت الذي يشرع لعلة ثم يزول بزوال علته، إلى أنه تارة يكون منصوصاً عليه من الشارع نفسه وهو الناسخ والمنسوخ، وتارة لا ينص الشارع على زوال الحكم ونسخه لاحتمال وجود العلة في كل وقت، ولكنه يشير إلى أن ذلك الحكم غير لازم على الدوام وإنما يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل ما يخالف الحكم الأول حتى يظن في بادىء النظر أن بين الأمرين تعارضاً، والواقع أن الحكم الأول كان عند وجود علته، والثاني وقع عند انتفائها، ولذلك كان بعض الصحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي: على الله قد فعلت كذا أو قلت كذا يعني مما يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه على بقوله. إنما فعلت ذلك لأجل كذا، ولما رأيت من يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه على حق من توجد منه علة النهي والإذن والجواز في حق من تنجه من تنتفي عنه علته.

ومن النوع الأول: نهيه على عن زيارة القبور أولا. لما كانوا قريبي عهد بالشرك، فلما استقر الإيمان في نفوسهم أباح لهم زيارتها للاعتبار والتذكر والزهد في الدنيا، ولكنه مع ذلك أمرهم أن لا يقولوا عند القبور من مخاطبة الأموات مالا يوافق التوحيد ولا يقره الإيمان فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر كم الآخرة» وفي حديث آخر «فإنها تزهد في الدنيا» قال «ولا تقولوا هجرا» وكذلك نهيه على عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إدخارها لأجل مجاعة ألمت بالناس، فلما ذهبت قال «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة» وكذلك نهي في أول الأمر عن القران بين التمرتين لما كان الحال بالمدينة ضعيفاً، ثم أباح ذلك لما وسع الله عليهم.

ومن النوع الثانى: وهو الأكثر – نهيه على النساء عن زيارة القبور فانه لما أباحها للرجال خص النساء باستمرار النهى وشدد عليهن فى ذلك لكونهن ناقصات عقل ودين، ولأن تشبثهن بالعقائد الباطلة شديد فقال: «لعن الله زوارات القبور» وقال لنسوة رآهن فى المقبرة «أتدفن؟ أتحملن؟ ارجعن مأزورات غير مأجورات» ولكنه مع ذلك مر يوماً بالمقبرة فوجد امرأة جالسة عند قبر ابنها تبكى فقال لها «اتقى الله واصبرى» فقالت إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى وكانت لم تعرفه فتركها وانصرف ولم ينهها عن زيارة القبر كما قال لغيرها ارجعن مأزورات وذلك لأنها إنما زارت قبر ولدها لما تجد فى نفسها من الحزن وعدم الصبر على فراقه فلم يتطرق إلى زيارتها ما يخشى من الفتنة بزيارة القبور المعظمة كقبور الشهداء التى كان غيرها من النسوة يزرنها وكذلك من يأتى منهن بعد ممن يزرن قبور الأولياء والصالحين فان العلة وهى خشية الافتتان موجودة فيهن فلذلك نهاهن ولعنهن ولم ينه زائرة قبر ابنها.

وكذلك نهى على عن نعى الميت كما رواه الترمذى وابن ماجه من حديث حذيفة بسند حسن حتى كان كثير من الصحابة والتابعين يوصى عند موته أن لا يعلم بموته تمسكا بهذا النهى ولكن مع هذا نعى النبى على النبى النبي النبي النبي المعان أله النبي عن النبي أله النبي عمل النبي العمل وجودها العملية وقلع أثرها من النقوس ثم نعى بنفسه لذهاب العلة وعدم وجودها .

ونهبي عَلِيلَة عن الطيرة وسماها شركا ونفي وجودها بالكلية فقال «الطيرة شرك الطيرة شرك» ثلاثا وقبال أيضاً «لا عدوى ولا طيرة» ومع هذا فكان ، يحب الفال وهو من نوع الطيرة فقد قال عروة بن عامر القرشي ذكرت الطيرة عند رسول الله عَلَيْهُ فقال «أحسنها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رآي أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » رواه أبو داود وقال بريدة كان النبي عَلَيْهُ لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤى بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سال عن اسمها فذكر مثله في العامل رواه أبو داود. وقال أنس بن مالك قال رجل يارسول الله إِنا كنا في دار كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله عليه « ذروها ذميمة » فتهي عن التطير وسماه شركا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من تأثير الأشياء بذاتها وطبعها، ومعتقد ذلك مشرك جاعل مع الله فاعلا ومؤثراً غيره وكان مع ذلك يحب الفال الذي هو من نوعها لاعتقاده أنه مرسل كما فال عَلَيْهُ « الفال مرسل والعطاس شاهد عدل» رواه الحكيم في النوادر من حديث الرويهب، ومعناه أنه مرسل من قبل الله تعالى مبشرًا للعبد بما سيحدثه الله تعالى له من خير بعد ذلك فكان على يستبشر به لعلمه أن الله تعالى أراد في ذلك الأمر ماهو خير وصلاح وبركة ونجاح، وكان يكره الفال القبيح لعلمه أنَّ اللَّه تعالى أراد خلاف ما يريده العبد منه، ولذلك كان لا يرجع عنده ويأمر بعدم الرجوع عند التطير لعلمه أن ما قدره الله تعالى وأمضاه هو واقع لا محالة سواء رجع المتطير عن ذلك الأمر أو أمضاه، بخلاف أهل الجاهلية فانهم كانوا يعتقدون أن الحوادث مربوطة بذلك صادرة عنها وأنهم إذا رجعوا عند التطير لا يصيبهم شيء مما قدره الله تعالى وأمضاه.

وكذلك نفى على العدوى فى أحاديث متعددة وقال مع ذلك «فر من المجزوم فرارك من الأسد» وقال «لا يوردن ممرض على مصح» ونقى الغول لما كان يعتقده فيه أهل الجاهلية من العقائد الباطلة وأثبته فى حديث قال فيه «إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبره وله حصاص» وأمر أبا أيوب وأبا هريرة أن يمسكاه لما كان يدخل إلى بيتيهما ويأكل لهما من تمر الصدقة ويقول له أجب رسول الله عما هو معروف وثابت فى السنن وغيرها.

ونهى عن الرقى والتمائم والتولة وسماها شركا وأمر بها فى أحاديث أخرى ونهى الله تعالى عن الاستقسام بالازلام وشرع لنبيه على الاقتراع بالعودة وهو من نوع الاستقسام إلا أهل ألجاهلية كانوا يعتقدون أن الأصنام هى التى كانت تختار لهم وما شرعه النبى فهو لاعتقاد المؤمنين أن الله تعالى هو الذى يختار لهم بما يخرج من العود فهو خروج من مراد العبد واختياره، إلى مراد الله واختياره، وكم لهذا من نظير يطول ذكره ويتعذر إحصاؤه وعده، بل هو مفرد بالتآليف العديدة التى منها ماهو فى عدة مجلدات وقد أراد النبى في أن يهدم الكعبة ويبنيها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن ذلك لكون القوم حديثى عهد بجاهلية، ولذلك لما قدم عهدهم بها هدمها عبد الله ابن الزبير وبناه كما كان سلام عن ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم صحيحه للحديث الوارد بهذا بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم تسر إليك كثيرا فما حدثتك فى الكعبة؟ فقلت قالت قال النبى الزبير كانت عائشة تولا عديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وباب يخرجون ، ففعله ابن الزبير.

والمقصود أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيوية ومن مصالحهم الدينية نهيهم عن كل ما يخل بعقيدتهم وإخلاص توحيدهم لله تعالى وإن كان مباحا في نفس الأمر لقيام سبب به يؤدى إلى المحظور فإذا انتفى السبب رجع الفعل إلى إباحته الأصلية ومنه بناء المساجد على القبور.

الوجه السابع: وإذا ثبت أنها معللة بخشية العبادة واتخاذها قبلة عند الصلاة فالنهى حينئذ يكون خاصاً بما جعل القبر في قبلته، أما ما جعل القبر فيه ملاصقا لجداره الغربى بحيث لا يمكن الصلاة إليه أصلا فهو خارج عن النهى وكثير من المساجد على قبور الأولياء هي بهذه الكيفية.

فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الأحاديث لدليل الآية وثبت المطلوب منها وهو الجواز وقد أجاب العلامة التميمي في رسالته عن حديث «لعن الله اليهود والنصاري» وحديث «أوليك شرار الخلق عند الله» السابقين بقوله: وأما الحديثان الشريفان فالأول منهما النهى فيه عن بناء المساجد على القبر ليس صريحا وإنما هو كما قال شيخ الإسلام

لازم لاتخاذها مساجد كما أن اتخاذ المساجد عليها يلزمه اتخاذ القبور مساجد قال وبذلك طابق ترجمه البخاري فيفيد أن النهى عن بناء المساجد معلل بإفضائه إلى جعل القبر مسجداً المؤدى فيفيد أن النهى عن بناء المساجد معلل بافضائه إلى جعل القبر مسجداً المؤدي إلى عبادته فيكون من باب الذرائع، والحديث الثاني يفهم منه أن بناء المساجد ذمه معلل بما لزمه عرفا من جعل التصاوير فيه وعبادة تلك الصور لأنه معنى مناسب للحكم وقد التفت إليه الشرع في غير هذا المحل فيحصل الوقوف بأنه العلة كما تقرر في مسالكها قال شيخ الإسلام في هذا الحديث إن الإمام الشافعي حمله على الكراهة وذلك يؤيد ما قلناه من سد الذرائع لأن الإمام لا يقول بالذرائع فلما وجد علة النهى راجعة إليها حمله على الكراهة لتلك القرينة الصارفة عن الحرمة وإذا كان النهى فيها لسد الذرائع فلا تعارض ما تقدم من دليل الجواز لأن سد الذرائع لا ينافي المشروعية فكثيراً ما يكون الشيء مشروعا بالأدلة الواضحة ويجر إلى أمر ممنوع فيمنع من تلك الحيثية حتى إِذا زالت رجع للأصل، وعلى هذا يتنزل ما قاله الأستاذ ابن لب في بعض فتاويه من أن النهى في هذه المسألة مخافة أن تعبد القبور، كما اتفق لمن سلف قب هاته الأمة وأفتى بجواز بناء مسجد بمقبرة اندثرت إذ أمن نبش القبور بأن يكون البناء فوقها دون حفر يصل إلى موضع العظام للأمن في هذه من خشية العبادة المعلل بها النهي وعلى هذا إذا بني المسجّد على القبر بلصق الحائط المواجه للقبلة بحيث لاتمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف المصلى كما هو بزوايا كثيرة في بعض أعمال أفريقية جاز للأمن من الصلاة إليه. وإذا نظرت إلى أن عبادة غير الله تعالى علم من الدين ضرورة منعها وإخراجها المسلم من الدين كانت الذريعة هنا من القسم الملغي لأن ترتيب المقصد فيه على الوسيلة بعيد انتهى.

## الدليل الثاني: أن الله قضى باتخاذ المسجد على قبر تبيه.

إن الله تعالى قضى فى سابق علمه باتخاذ المسجد على قبر نبيه على، والنبى على عند ربه جل وعز أعلى قدراً وأحمى جانبا من أن يقع بجسده الشريف ماهو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعله، بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيمان فلو كان اتخاذ المسجد عليه على ممنوعا ملعونا متخذه لحمى الله تعالى جانب نبيه على منه ولصرف العباد عنه كما صرفهم عن غيره فلما لم يفعل ذلك دل على أنه جائز ومطلوب

ومن اعتقد خلاف هذا فهو قرني ممقوت لم يذق للإيمان طعما ولا عرف من منزلة النبي عَلَيْهِ العليا ومكانته السامية عند ربه شيئا فهو مدخول العقيدة مختل الإيمان.

الدليل الثالث: أمر النبي ﷺ أن يدفن في البناء.

إن النبي على أمر أن يدفن في النباء فقال «ماقبر نبى إلا حيث يموت» وحدث بهذا الصديق رضى الله عنه حين اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى موضع دفنه فقال قوم فى البقيع وقال آخرون يوحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه فلما حدثهم الصديق رضى الله عنه بما عنده فى هذا أجمعوا رأيهم واتفقوا عليه ودفنوه فى بيت عائشة رضى الله عنها وهو دليل صريح على وجود البناء حول القبر وأن النهى خاص بما كان فوقه لأنا بالضرورة نعلم أن النهى عن البناء ليس هو عن فعل الفاعل وبناء البناء، وإنما هو عن وجود نفس البناء على القبر وإذا جوز الشارع وجود الميت داخل البناء فقد جوز البناء إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأن الغاية واحدة والصورة متفقة وهى وجود القبر داخل البناء وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتا أو قبة أو مدرسة لأن الكل بناء والعلة فى ذاته لا فى أشكاله وصوره فليس النهى متعلقا بصورة القبة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد، وحيث أجاز الشارع الدفن فى البيت الذى هو بناء علمنا أن النهى مخصوص بالبناء الذى هو فوق القبر للعلل السابقة غير عام فى جميع البناء.

#### الدليل الرابع: أن أمره بالدقن في البناء.

وإذا ثبت أن النبي عَلَى أمر أن يدفن في بيته الذي هو بناء فقد تقرر في قواعد الفقه أن الرضى بالشيء رضى بما يؤول إليه ذلك الشيء، فالذي تزوج امرأة بعد علمه بمرض كذا فيها ثم تزايد ذلك المرض إلى حد يمنع من الاستمتاع فلا رجوع له لأنه رضى بمادئه فكان راضياً بما يؤول إليه، وبيت النبي عَلَى كان ملاصقا للمسجد وبابه شارعة إليه حتى كان عَلَى إذا اعتكف يخرج رأسه الشريف إلى عائشة فترجله وهي في البيت وهو في المسجد وقد علم عَلَى أن أمته ستكثر وأن المدينة ستتسع وتعظم حتى يصل بناؤها إلى سلع كما أخبر هو عَلَى بذلك وأمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده سلع كما أخبر هو عَلَى بذلك وأمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ومسجده عَلَى كان في

عصره صغيراً لا يسع عشر معشار ربع من يقصده من أمته وقبره الشريف واقع في بيت مملوك عائشة الذي تسكنه وهو يعلم ضرورة أنه يتعذر على الأمة زيارته وهو في بيت مملوك لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها كما يجب ذلك في حق من يملكه ويسكنه من بعدها، كما أنه يعلم أن أمته ستدوم إلى قيام الساعة وأن قصدهم لزيارته سيدوم بدوام الأمة وأن البيت الذي ستيدفن فيه لا يمكن عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة لأنه مبني بالطين واللبن غير محكم البناء فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضى منه بدخول قبره الشريف في المسجد الذي ستصير الأمة به متخذة على قبره مسجداً كما هو الواقع، ومن الشريف في المسجد الذي ستصير الأمة به متخذة على قبره مسجداً كما هو الواقع، ومن الشريف فدل على أن اتخاذ المسجد على قبره الشريف غير محرم ولا مكروه وإذا جاز الشريف فدل على أن اتخاذ المسجد على قبره الشريف غير محرم ولا مكروه وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى لأن ما يخشي من الفتنة بقبره أعظم مما يعظم قبراً كثر من قبره غيره عن ولان الفتنة بقبر غيره لأن الفتنة إنما تقع من جهة التعظيم ولا يوجد في الأمة من يعظم قبراً أكثر من قبره غيرة

## الدليل الخامس : أن النبي عَلَي أخبر بأن قبرة الشريف سيكون داخل مسجده

إن النبي على أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده وزاد فأخبر بأن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة وهذا منه على إشارة إلى استحباب إدخال قبره الشريف في المسجد لأنه ترغيب يدعو إلى ذلك، إذ المراد فضيلة الصلاة مايين القبر والمنبر والترغيب فيها في ذلك الموضع وإذا لم يكن القبر الشريف داخل المسجد لا تتصور الصلاة بين القبر والمنبر ولا يُتأتى التعبير بقوله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لأنه إذا كان المنبر وسط المسجد والبيت الذي فيه قبرة الشريف خارج المسجد لم يصح في العادة التعبير بالبيئية خصوصاً عند إرادة الصلاة فإن البيت وسوره حاجز بين القبر والمنبر مانع من الصلاة في موضعه فلا يقول مابين قبري ومنبري رياض من إيضا الجنة إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت.

فإن قيل: لفظ الحديث في أكثر طرقه إنما هو «مابين بيتي ومنبرى» حتى إن البخارى لما ترجم للحديث من حديث عبد الله ابن ترجم للحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي هريرة بلفظ «مابين بيتي» شرحه الحافظ في الفتح بقوله:

ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين. بلفظ البيت لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر. قال القرطبي: الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبرى وكانه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه أ.ه. وقال في موضع آخر من الفتح قوله «مابين بيتي ومنبرى» كذا للأكثر ووقع في رواية ابن عساكروحده قبرى يدل بيتي وهو خطر فقد تقدم الحديث بهذا الإسناد بلفظ بيتي وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخارى فيه. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. قلت: الجواب عنه من وجوه.

الوجه الأول: أن هذا بالنسبة لرواية البخارى فقط لا بالنسبة لسائر طرق الحديث كما صرح به الحافظ نفسه من كونه ورد بلفظ القبر من حديث سعد بن أبى وقاص بسند رجاله ثقات، وكذلك من حديث ابن عمر مع أنه لم يرد بلفظ القبر من حديث هذين. فقط بل ورد كذلك من حديث أم سلمة وأبى سعيد الحدرى وعبد الله بن زيد وأبى هريرة وجابر بن عبد الله وعمر بن الحطاب، ثم إن حديث ابن عمر الذى عزاه الحافظ للطبرانى أخرجه أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ القبر.

قال الطحاوى في مشكل الإثار حدثنا محمد بن على بن داود حدثنا أحمد بن يحيى المسعودي قال رسول الله عليه: يحيى المسعودي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عليه: «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ».

وقال الخطيب في التاريخ أخبرني ابن علان حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن أحمد بن تميم الأنماطي حدثنا مالك بن أحمد بن تميم الأنماطي حدثنا مالك بن يحيى بن المنذر حدثنا مالك به مثله بلفظ القبر.

وقال أيضاً في المهروانيات أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا مالك به مثله.

قال الطحاوى: وهذا من حديث مالك يقول أهل العلم بالحديث إنه لم يحدث به عن مالك أحد غير أحمد بن يحيى هذا، وغير عبد الله بن نافع الصائغ ا.ه. وقال الخطيب في المهروانيات: هذا حديث غريب من حديث مالك عن نافع تفرد بروايته عنه أحمد بن يحيى الأحول وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك.

## ﴿ المكنبة النخصصة للردعلي الوهابية ﴾

قِلْتِ وهِو ثقِّة من رجال الصحيح ومتابعته أخرِجها أبو نعيم في الحلية.

قال حدثنا مجمد بن أحمد بن الحسن حدثنا إسحاق بن أبى حسان حدثنا القاسم ابن عثمان الجوعى حدثنا عبد الله بن نافع المدنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْ : «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة وإن منبرى لعلى حوضى».

"طريق آخر عن نافع قال الدولابي في الكنى والأسماء حدثنا عن ابن معبد ابن نوح حدثنا موسى بن هلال حدثنا عبد الله عن نافع عدثنا موسى بن هلال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: «من زار قبري وجبت له شفاعتى» وقال: «وما بين قبرى ومنبرى ترعة من ترع الجنة».

وقال الطحاوى في مشكل الآثار حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس حدثا موسى بن عبد الرحمن المسروقي محدثنا محمد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله قال: «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى»

طريق آخر عن نافع قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا أحمد بن جعفر بن معبد ثنا عمر بن أحمد بن السنى ثنا نصر بن على ثنا زياد بن عبد الله عن موسى الجهيني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله علية يقول: «صلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» قال وقال ابن عمر إن ما بين القبر والمنبر من رياض الحنة.

وحديث سعّد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في التاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ القبر.

وحديث أم سلمة أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار قال حدثنا عبد الغنى بن أبي عقيل ثنا سفيان بن عيينة عن عمر الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة (رضى الله عقيل ثنا سفيان بن عيينة عن عمر الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة وإن قوائم عنها) قالت: قال رسول الله عليه وإن قوائم منبرى هذا رواسب في الجنة ».

وحديث أبى سعيد أخرجه البخارى في التاريخ الكبير قال: اسحاق بن شرقى مولى عَبَدُ الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله

ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبى سعيد عن النبى على قال: «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » قال لى الحرمى بن حفص وتابعه عفان عن عبد الواحد بن زياد سمع اسحاق.

قلت متابعة عفان أخرجها الخطيب في التاريخ عن أبى نعيم عن أبى الشيخ عن بن الجارود عن محمد بن أحمد بن جهور ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إسحاق بن شرقى به مثله بلفظ القبر.

وأخرجها الطحاوي في مشكل الآثار ثنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ومحمد بن على بن داود قالا حدثنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القبر.

وحديث عبد الله بن زيد قال الطحاوى أيضاً ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله عن عبد الله بن زيد المازني ومنبرى روضة من رياض الجنة ».

قال: وحدثنا الربيع الجيزى ثنا مطرف بن عبد الله ثنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الخطمى أن رسول الله عَلَيْ قال: «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة».

قال: وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان جميعاً قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى الليث بن سعد قال حدثنى بن الهاد عن أبى بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنه سمع رسول الله عليه يقول: «إن مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة».

وحديث أبي هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطأ على بعض الروايات وهي النسخة المطبوعة مع شرح تنوير الحوالك للحافظ السيوطي:

وحديث جابر أخرجه الخطيب في التاريخ من طريق محمد بن كثير الكوفي ثنا سفيان الثورى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عليه الزبير عن جابر قال: ومنبرى روضة من رياض الجنة ».

وحديث عمر أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر من رواية عطاء بن يزيد الليثي حدثني سعيد بن المسيب عن عمر به ولفظه «مابين قبرى واسطوانة التوبة روضة من رياض الجنة» وفي لفظ ما بين قبرى ومنبرى.

الوجه الثانى: أن ما حكم به الحافظ من الخطأ على رواية ابن عساكر غيره مسلم ولو بالنسبة إلى رواية البخارى إذ يجوز أن يكون الصواب مع من قال قبرى، ويكون الذى قال بيتى أخطأ أو ذهب ذهنه إلى حديث آخر مما ورد بلفظ بيتى. فإن لفظه قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً، ويؤيد صحتها ترجمة البخارى بلفظ القبر وقد نص الطحاوى في مشكل الآثار على أن أكثر الروايات لهذا الحديث إنما هي بلفظ قبرى لا بيتى، كما سأذكر نصه قريباً، وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخارى قبرى.

الوجه الثالث: أن المراد بقوله بينى فى الروايات الأخرى هو قوله فى هذه الاحاديث قبرى لأننا بالضرورة ندرى أن المنبر والبيت لم يكن لهما هذا الفضل لجرد أعواد المنبر وحجارة البيت وطينه فإنه لا فضل لخشب على خشب ولا لحجارة على حجارة، بل و دخل لهما فى وجود فضيلة فى الدين البتة. وإنما ذلك لتشرف المنبر بوقوفه على في الوعظ والتذكير وتبليغ أمر ربه ولوجود قبره الشريف فى البيت. إذا المراد هو القبر لأن الفضل راجع إليه لا إلى البيت، فمن يحاول من أهل العصر أن ينكر وجود رواية قبرى المتوصل إلى نفى ما يتعلق به من فضيلة قبره على في غيا يحاول عبثا ويخبط خبطا عشوائيا. فالحدث سواء ورد بلفظ قبرى أو بلفظ بيتى فمعنى اللفظين واحد وكلاهما راجع إلى القبر الشريف وعلى هذا المعنى نص أكثر المحدثين بل جل من تكلم على الحديث أو شرحه.

قال الطحاوى في مشكل الآثار وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه وهو قوله عليه : «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة» على ما في أكثر هذه الآثار وعلى مافي سواه منها «مابين بيتى ومنبرى»، فكان تصحيحها يجب به أن يكون بيته هو قبرة ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار؛ لأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس (سواه عليه ) الأرض التي تموت بها لقوله عز وجل (وما تدرى نفس بأى أرض تموت) فأعلمه الموضع الذي يموت فيه والموضع الذي فيه قبره حتى أعلم بذلك في حياته وحتى علمه من علمه من أمته فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله تعالى بها شرفا وحيرا.ا.ه.

وقال ابن حزم في المحلى: قد أنذر عليه الصلاة والسلام بموضع قبره بقوله «مابين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة» وأعلم أنه في بيته بذلك ولم ينكر عليه الصلاة والسلام كون القبر في البيت، ولا نهى عن بناء قائم، وإنما نهى عن بناء على القبر قبة فقط أي على نفس القبر ملتصقا به على هيئة القبة كما جرت به عادة أكثر الناس. وهكذا نص على أن المراد بالبيت القبر كل شراح الحديث كما يعلم من مراجعة شروح البخارى ومسلم وغيرهما فلا نطيل بذكر نصوصهم.

الوجه الرابع: وعلى فرض أنه أراد نفس البيت لا القبر فقد علم على بإعلام الله إياه أن بيته سيدخل في المسجد وأن قبره سيكون فيه فيكون القبر داخل المسجد وبه صار مابين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة فكيفما دار الحديث دل على المطلوب وهو إذن النبي على المعلوب وهو إذن النبي على المعلوب وهو إذن النبي ومنبرى ومنبرى ومنبرى ومنبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ».

### الدليل السادس: إجماع الصحابة على دفنه ﷺ في بيته.

تم إجماع الصحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملا على أخبرهم به أبو بكر (رضى الله عنه) عن النبي عَلَيْهُ فلو كان ذلك غير صحيح عن النبي عَلَيْهُ أو منسوخا بما ذكره في مرض وفاته مع أن الخبر لا يدخله النسخ لما أجمع الصحابة عليه. وقد قام الدليل على حجية الإجماع ولا سيما إجماع الصحابة (رضى الله عنهم).

### الدليل السابع: إجماع التابعين ومن بعدهم.

أجمع التابعون في عهد وجود كبار أثمتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام. ثم إجمعت الأمة بعدهم على إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه. وإجماعهم حجة ولو كان ذلك منهيا عنه لاستحال أن تتفق الأمة في عصر التابعين على المنكر والاجتماع على الضلالة لولا أنهم فهموا من النهى أن المراد به علته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة. لا يقال إنهم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد فإنه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجغوبية

# ﴿ المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾

لها ذون الجهة الشمالية الواقع فيها قبره (عليه الصلاة والسلام) لا سيما والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها في المسجد، فكان يمكنه أن يشترى البيوت الواقعة في غير جهة قبره ويبقى بيت عائشة الذي فيه القبر الشريف خارج المسجد مجاورا له، كما كان في عهده ويله فلما فعل ذلك بمرأى من التابعين والأئمة ولم ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز واتخاذ المسجد على القبر. وأن المنهى عنه إنما هو قصد الصلاة إلى القبر المؤدى إلى عبادته والإشراك به. ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد جعل البيت الذي فيه القبور مثلث الشكل حتى لا يمكن الصلاة إلى القبور.

### الدليل الثامن: أن الصحابة بنوا مسجدا على القبر في حياة عَلَي ا

إن الصحابة بنوا على القبر مسجدا في حياة النبي عَلَيْهُ فاقرهم على ذلك ولم يأمرهم بهدمه ويستحيل أن يقر النبي عَلِيهُ على باطل.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بصير ما نصه – وله قصة في المغازى عجيبة ذكرها ابن اسحاق وغيره ورواها عبد الرازق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية – قال: ثم رجع رسول الله على فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقالا لرسول الله على المحلد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلما فدفعه النبي على الرجلين فخرجا حتى بلغا بته ذا الحليفة، فتزلوا يأكلون من تمرهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا يافلان فاستله الآخر وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى اللدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي على حين رآه «لقد رأى هذا زعراً» فلما انتهى والله وفت ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فقال النبي على «ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد» فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، قال فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم منهم عصابة، قال فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم منهم عصابة، قال فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم منهم عصابة، قال فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم

# ﴿ المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾

وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي عَلَيْكُ تناشده الله والرحم ألا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن. وكان أبو بصير يصلي لأصحابه ويكثر من قوله: الله العلى الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره. فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع إلى أبى جندل حين سمع بقدومه ناس في بني غفار واسلم وجهيئة وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة وهم مسلمون، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير وكتب رسول الله عَلَيْ إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم كتاب رسول الله على أبي جندل وأبو بصير بموت فمات وكتاب رسول الله ﷺ بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبني على قبره مسجداً i.a. باختصار وبلاشك يدري كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصحابة مع النبي عَلَيْهُ أنه لا يمكن إحداث أمر عظيم مثل هذا ولا يذكرونه للنبي عَلَيْ وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه والأمر أمره والحكم حكمه والصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره، وكذلك يستحيل أن يجدث مثل هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره ويكون ذلك حراما ملعونا فاعله يجر إلى كفر وضلال، ثم لا يعلمه الله تعالى به ولا يوحي إليه في شأنه، كما أعلمه بمسجد الضرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه بل وبما هو أدون من هذا وأقل ضررا بكثير فإذًا لاشك أن النبي عَلَيْ اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أو غيره، لأنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يستحيل ذلك لخبر الله تعالى أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شيء ولا يصل إلى آخر هذه الأمة ما وصل إلى أولها. فلما لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه. وأما كونه على حذر بعد ذلك من اتخاذ المسجد على قبره الشريف بقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا فإنما ذلك لما يخشى من الفتنة بقبره الشريف، لأن القوم كلهم كانوا أهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار وعهدهم بذلك قريب فلما آمنوا برسول الله عليه وشاهدوا من معجزاته الظاهرة وكمالاته الباهرة وأحواله العجيبة الخارقة حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم لم يأمن عَلَي أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله.

وهذا عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) وهو من هو قد افتتن عند موته وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه الموت فأخذ السيف بيده وجعل يقول من قال: إن محمدا مات

ضربته بسيقي هذا وذلك لما وقر في نفسه من تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت حتى ذكره الصديق (رضى الله عنه) جالآية الكريمة «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول..» الآية. فحينئذ ثاب إليه عقله وعلم أن العبد عبد والرب رب فلهذا حذر النبي على من اتخاذ المسجد على قبره في أول الأمر وأشار إلى جواز أتخاذه عند استقرار الإيمان كما فعلت الأمة فأدخلت قبره الشريف في مسجده بعد نحو تسعين سنة من انتقاله. وإنما لم يأمر على بهدم المسجد الذي بني على أبي بصير لأن أبا بصير لا شهرة له بين الناس بفضل حتى يمكن أن يفتتنوا بقبره، وإنما هو فرد من أفراد المسلمين فلم يخش من المسجد على قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد.

### الدليل التاسع: أن النبي عَن اخبر أصحابه بفتح بيت المقدس:

إن النبى الله على الله وخبره بالفتح، وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم واسحاق ويعقوب تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح، وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم واسحاق ويعقوب (عليهم السلام). وعلى هذه القبور معبد وقبة فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدارى الأرض التى أقطعه إياها أن يهدموا البناء الذى هو على قبر إبراهيم وعلى قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما بينهما. فدل على أن المراد التحذير من علة ذلك لا من نفس بناء المسجد والقبة.

### الدليل العاشر أن الصحابة فتحو البلاد في زمن الخلفاء الراشدين:

أن الصحابة -رضى الله عنهم - لما فتحوا البلاد في زمان الخلفاء الراشدين لم يهدموا البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتنفيذ كل ما أمرت الشريعة به وما ينقل عن عمر رضى الله عنه - في قبر دانيال فذاك خاص به لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية، وكان عمر -رضى الله عنه - يبالغ في التنفير من كل علم يخشى أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطواف يقول رافعا صوته ليسمع الناس إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله علي يقبلك ما قبلتك، وإنما كان يفعل هذا لأنه خشى على العرب وهم حديثو عهد بجاهلية وعبادة الحجر أنهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربما اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده

# ﴿ المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾

وتصرف كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها فلما وجد عند قبر دانيال لوحًا مكتوبًا فيه أخبار عن أمور مغيبة وكوائن آتية خاف أن يفتتن الناس بذلك فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأن اللوح المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبر، أما قبور غيره من الأنبياء فقد أقر عمر برضى الله عنه البناء الذي كان علىها ولم يهدمه لأنه لم يكن عليها شيء ثما كان على قبر دانيال.

### الدليل الحادي عشر: أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام

أنه جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام، وأخبر النبي على أن منهم نوحاً، وهوداً وصالحاً، وشعيباً، وأن قبورهم بين زمزم والحجر، وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام، وهو أشرف مسجد على وجه الأرض هو ومسجد النبي على أنه كان وجود القبر في المسجد محرماً لذاته لنبش النبي على أخرجهم فدفنهم خارج المسجد، فإنه أخبر الله أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم أحياء في قبورهم، كما أخبر الله -تعالى بمثل ذلك عن الشهداء، وأمرنا بأن لا نسميهم أمواتا فنكون كاذبين في ذلك وهم أحياء ولكن حياة برزخية تلائم الكون في القبر، ولا نتصور كنهها وحقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدنيا.

فلما لم يفعل على ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر ليس محرما لذاته وإنما ذلك لعلته التي بانتفائها ينتفي حكمها، وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشريفان – وقد شاء الله –تعالى – وحكم أن يكون في كل منهما قبور متعددة، ففي حرم مكة قبور جماعة من الانتبياء، وفي حرم المدينة قبر النبي على وقبر صاحبيه حرضي الله عنهما ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسى –عليه السلام – حين نزوله، كما ورد في بعض الأخبار – تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسياً بالحرمين الشريفين، فكل مسجد ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها.

### الدليل الثاني عشر: الوسائل لها حكم المقاصد

القاعد المقررة في الفقه أن الوسائل لها حكم المقاصد واحترام قبر الميت المسلم

وتعظیمه بعدم الجلوس علیه والمشی فوقه ونبشه و کسر عظامه مقصود شرعاً، وضده محرم منهی عنه أشد النهی حتی قال النبی علیه : «لأن یجلس أحدكم علی جمرة فتحرق ثیابه فتخلص إلی جلده خیر له من أن یجلس علی قبر» رواه مسلم وغیره من حدیث أبی هریرة، وورد نحوه بأسانید صحیحة من حدیث عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغیرهما، وقال علیه : «کسر عظم المیت ککسره حیا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان فی الصحیح، بل بالغ علیه فی تعظیم قبور المؤمنین حتی أمر من رآه یمشی بینها بنعلین أن یخلعهما احتراما لقبور المؤمنین.

وبالضرورة نعلم أن القبر إذا بقى دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبة عليه فهو بلاشك معرض للمشى فوقه والجلوس عليه واندراس أثره، كما هو مشاهد بالعيان من مرور الناس فوق القبور التى لا بناء عليها. وربما يجهل أن هناك قبراً فيبول ويتغوط فوقه بخلاف القبور المحفوظة بالبناء، كما أننا شاهدنا مرات متعددة من يحفر قبراً فى موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميت وعظام يده ورجليه، فمنهم من يحيد عن ذلك الموضع ويحفر فى مكان آخر، ومنهم من يحملها فيدفنها فى حفرة، ومنهم من يكسرها ويرمى بها. وإنما يقع هذا بالقبور التى لا بناء عليها، أما المبنية فهى محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء عليها. فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه وفيه مصلحة الحى بامتثال أمر الشارع وعدم اعتدائه على الحدود، وكونه سببا موصل إلى ذلك، كان مطلوبا لا محالة لأنه سبب موصل إلى المقصود فيكون له حكمه. وجل أحكام الشريعة والفروع التى شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إنما هي من طريق الاستدلال.

### الدليل الثالث عشر: ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب

القاعدة المقررة أيضا، أن مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو المطلوب، وزيارة القبور مطلوبة. أمر النبى عَلَيْكُ بها ورغب فيها، وفي زيارة قبره المعظم، فقال في الأول « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا»، وقال في قبره الشريف: «من زار قبرى وجبت له شفاعتى»، وهو حديث صحيح له طرق متعددة أفردها الحفاظ بالتأليف ومنهم التقى السبكي وكتابه مطبوع متداول فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحته بعد أن بسط ذلك الإمام تقى الدين المذكور، وكذلك رغب عَلَيْكُ في زيارة قبر الوالدين وزيارة قبر

الأصدقاء والسلام عليهم، وذكر الأثمة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيراً عظيماً في تنوير الباطن، لاسيما قبور الأولياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبور بعضهم مستجاب كما قال الإمام الشافعي حرضي الله عنه في قبر موسى الكاظم عليه السلام: «إنه الترياق المجرب»، وجرب ذلك آلاف مؤلفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش حرضي الله عنه في المغرب وقبر القطب البدوي حرضي الله عنه وقبر السيدة نفيسة حرضي الله عنها بالقاهرة، وقبور أخرى لغيرهم من أكابر العارفين حرضي الله عنهم بما إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاين الملموس، فلو لم يبن على قبره على ولم يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة؛ بل ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء أيضاً، ولحرم الناس منفعة زيارته على الموجبة لشفاعته لهم، كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذين اندرست قبورهم لعدم البناء عليها، فلما كان البناء موصلا لهذا المطلوب الشرعي كان مطلوبا لا محالة.

وقد احتج العلماء بهذه القاعدة، والتي قبلها في كثير من المسائل الأصولية والفروعية، بل بنوا عليها جل ما شرعوه من الفروع ودونوه من أحكام الفقه وفعلوا ذلك في العقائد الإيمانية فغيروا فيها وبدلوا؛ بَل نقضوا كل ما ورد في القرآن والسنة من صفات لله تعالى وأسمائه وخالفوه صريحا، بل ألحدوا فيه إلحاداً ظاهراً بفتح بأب التأويل الذي هو فرع التكذيب وإيجابه والحكم على من لم يتبعهم فيه بالكفر والضلال والبدعة بدعوى أنه لا يتوصل إلى التنزية وعدم التشبيه إلا بذلك التأويل الباطل، بل الرد الواضح لكلام الله –تعالى – وكلام رسوله واحدم التشبيه إلا بذلك التأويل الباطل، بل الرد الواضح يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر ما لو جمع من المذاهب الأربعة لبلغ عدة مجلدات حاوية لآلاف المسائل، بل تجاوزوا الحد في ذلك وتوسعوا فيه حتى أدخلوا في الدين ما ليس منه، بل ما تشهد نصوصة بأنه مناقض له فأجازوا للملوك أن يلبسوا الملابس الفاخرة من الحرير والذهب وأن يتخذوا الحرس المتعدد على الأبواب، وكذلك الحجاب والخدم بملابسهم الخاصة المتنوعة وضرب الطبول والموسيقي وأنواع الملاهي على أبوابهم وبين أيديهم عند الخروج ورفع الجلوس على رؤوسهم وهو من الحرير المطرز بالذهب وغير ذلك من البدع والمحرمات التي إذا عدت بدار الملك بلغت الألف أو جاوزته، كل هذا أباحوه بدعوى أن

ذلك تعظم به هيبتهم في النفوس فيتوصل بها إلى نفوذ الكلمة واحترام السلطنة وكل هذه البدع والمحرمات وأمثالها وأضعافها موجودة بأظهر معانيها وأجل مظاهرها وأفخر ملابسها في دار ابن السعود ملك القرنيين وفي إدارته وهيأته وملابسه وحاشيته حتى قال بعض من دخل داره بنجد ورأى ما فيها من الرفاهية المحرمة ما كنا نظن أن ما تقرأه بكتاب ألف ليلة وليلة عن الملك وأبهته موجود حقيقة حتى رأيناه بدار ابن السعود.

كل هذا يمر أي من شياطين علمائه وبعلمهم وهم الآمرون له بهدم قباب الأوليا، والصالحين لأن ذلك بدعة منهي عنها وما يفعلونه هم وملكهم وأبناء ملكهم مر المحرمات والموبقات والعظائم التي يستحي من ذكرها ليست بدعة ولا منهيا عنها، وكذلك أجاز الفقهاء نحو هذه الأمور للقاضي فأحدثوا له محكمة خاصة به وجعلوا له أعواناً يقفون بين يديه ويمشون أمامه إذا خرج وخلفه وحاجبا يمنع الناس من دخولهم عليه إلا بإذنه في كثير من أمثال هذا مما لم يفعله رسول الله عَلِيُّ ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون ولا السلف الصالح واستحسنه هؤلاء ثم أوجبوه لحفظ حرمة القاضي وإبقاء هيبته التي بها تنفذ الأحكام في زعمهم الباطل وحصروا الشهود في عدد معين لا تقبل شهادة غيرهم ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً، وكان العدل الرسمي شيطاناً مارداً وكافراً ملحداً وأوجبوا سجن من يتظلم من شاهد الزور منهم ويصرح له بأنه شهد عليه زوراً ولو كان أكذب خلق الله وأفسقهم على الإطلاق إبقاء على حرمتهم وعدالتهم التي يتوصل بها إلى حفظ الحقوق، ولو قال بملء فيه أن أبا بكر شهد الزور أو عمر لتعجبوا من مقالته دون أن يحكموا عليه بسجن واخترعوا أو اخترع لهم الشيطان تقييد المقال بدعوى أنه لا يتوصل إلى المطلوب، وهو حفظ مقال الخصوم وعدم رجوعهم عنه إلا به، فكان ذلك سببًا في إضّاعة الحقوق وهلاك المدعين واشترطوا في الخطيب شروطا مضحكة لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا عمل السلف الصالح بدعوى أن ذلك مما يلقى هيبته في النفوس وإجلاله فتقبل على وعظه وتقبله ولا ترده عليه واستحبوا للعالم أن يلبس العمائم الضخمة والاكمال الواسعة والبرانس والاكسية المعلمة بالحرير الرقيقة الجيدة وغير ذلك من المحرمات والمكروهات بدعوى أن ذلك يتوصل به إلى تمييز العالم عن العامي فيعرف حتى يسال ويستفتى ويحترم ولا يهان ولا يؤذى، وأجازوا ضرب الطبول والنفخ في الزمارة وغيرها من العوائد المحرمة أو المكروهة في شهر رمضان لأنه يتوصَّل بها إلى معرفة أوقات السحور والإمساك، وأجازوا تزويق المساجد وفرشها بالحصر

والزرابى لأنه أدعى للاحترام ولما فيه من مصلحة المصلين، مع أنه ورد النهى بل الوعيد على ذلك كالنهى والوعيد الواردين في اتخاذ المساجد على القبور وبنوا المنارات المطلة على بيوت الناس التي يتكشف المؤذن منها على عوراتهم لأنه لا يمكن إعلام الأباعد عن المسجد وسماعهم الأذان إلا بها ووضعوا فيها العلم الأبيض في سائر الإيام والأسود يوم الجمعة مع ورود النهى عن ذلك لأنه لا يمكن إعلام الأباعد جداً الذين لم يصلهم صوت الأذان إلا بها، وكم لهذا من نظير في سائر أبيواب الفقه من عبادات ومعاملات ما أكثره أو كثير منه ليس له من الأسباب المجوزة له عشر ما لمسألة البناء على القبور من الأسباب، ومع هذا تجد الفجرة من المنتسبين إلى العلم يعدونه شرعاً لازما ودينا منزلا لعظيم جهلهم الناشئ عن تقليد أحبارهم، وكون ذلك موافقاً لهوى نفوسهم وعوائد بلادهم؛ والمقصود أن قاعدة مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب من أعظم القواعد والمقهية التي ينبني عليها كثير من الأحكام والمصالح الشرعية، وإن كان الفجار قد يتوصلون بها إلى ما هو مخالف للدين، مناقض له من الأساس، كما هو حال فجرة العلماء وما ابتدعوه لملوكهم ووزرائهم وحكامهم، بل زاد فجرة العصر ففعلوا مثل ذلك مع الكفار المستعمرين نسأل الله اللطف والعافية بمنه.. آمين.

## الدليل الرابع عشر: أن النبي عَلي وضع على قبر عثمان بن مظعون صخرة عظيمة

أن النبى على وضع على قبر عشمان بن مظعون -رضى الله عنه صخرة عظيمة، وقال: «أعلم بها قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى» رواه أبو داود وابن ماجه وجماعة، فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة على القبر لاسيما قبور الصالحين والعلامة لا تنخصر في الصخرة، وإنما وضعها النبي على لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدفن، وكان على لا يتكلف لشيء، بل يقضى بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك

فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها، كما أنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلامة، وكذلك يجوز ربط تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر وكونه على عن البناء قد برهنا على أن المراد بالبناء الذى يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذى يكون حول القبر.

### الدليل الخامس عشر: ارتفاع قبور الشهداء والصحابة

إن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كما في صحيح البخارى عن خارجة بن زيد قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان -رضى الله عنه- أن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وقد سبق أن النبي على الله وضع عليه صخرة: وكون الشاب لا يستطيع أن يثب عليه إلا إذا كان قويا شديداً يدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه وذلك لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة وحدها لوجوه:

أحدها: أن وضع التراب الكثير على القبر الزائد على الخارج منه مكروه.

ثانيها: أنه لا يمكن في العادة أن يبقى التراب الكثير مرتفعا مجموعا فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة.

ثالثها: أن التراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين، كما أنه لا يمكن أن يدوم هذه المدة الطويلة.. فإنا نرى التراب الذى يجعل على القبر لا يمر عليه سنة أو سنتان حتى يذهب وتنسفه الرياح ويبقى القبر مسوى بالأرض.

رابعها: أن هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصخرة التي وضعها رسول الله على عند قبره، لأنها وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشاب القوى. لأن النبي على حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر، وأيضاً لو كان ذلك بالنسبة لها لقال: وإن أشدنا الذي يثب الصخرة التي على قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصخرة فدل على أنه كان مبنيا في زمن الخلفاء الراشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء عليه.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، قال رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً، فهذا صريح في أنه كان مبنياً بناء مرتفعاً.

وقال ابن أبى شيبة أيضاً: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبى، قال: أتيت على قبور الشهداء بأحد فإذا هى شاخصة من الأرض والقبور المشخصة بالتراب لا يمكن عادة أن تبقى من وقت غزوة أحد في السنة الثالثة إلى زمن التابعين.

# ﴿ المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾

### خاتمية

فبان من هذه الأدلة جواز البناء على القبر إذا كان دائراً حوله سواء كان بيتاً أو مدرسة أو قبة أو مسجداً وأن الجمع الذي جمعنا به بين هذه الأدلة الدالة على الجواز وأحاديث النهى الدالة على المنع أو الكراهة جمع واجب متعين لنفى التعارض الواقع ظاهراً بين الأدلة وأن بذلك الجمع المؤيد بالدليل والبرهان، ارتفع الإشكال في الباب، وبقى الجواب عن الحديث الذي ذكره السائل أيضاً، وهو حديث على – رضي الله عنه – وقوله لأبى الهياج أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله على الله عنه ولا قبراً مشرفا إلا سويته، وهو من وجوه:

الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر: وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.

الوجه الثانى: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله على والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيمها ومخالف لقبر النبى على وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه فى الأحاديث التى ذكرها حينئذ فلابد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت فى نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولابد.

الوجه الثالث: وإذ ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووى فقال في شرح المهذب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض، وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث أ. ه. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.

الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة -رضى الله عنهم- بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مر تفعة، وأن قبر النبي عَلَيْكُ وصاحبيه -رضى الله عنهما كانت مرتفعة

كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها على بن أبي طالب حرضي الله عنه نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقته؛ ولو كان عنده امر من النبي عَلَيْ بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة حليها السلام انها كانت تأتى قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البرفي التمهيد أنها كانت تتعاهد قبر حمزة حرضي الله عنه كل سنة وترمه.

وهذا في حياة رسول الله عَلَيْ لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها على بن أبي طالب وموافقته، فلو كان عنده أمر من النبي عَلَيْ بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك، وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي عَلِي لما تأخر عن تنفيذه لاسيما في زمن خلافته وإفضاء الأمر إليه ، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين، فوجب أن يكون مراد على سرضي الله عنه قبور المشركين ولابد أن يكون الخبر مردودا، وغير هذا لا يكون أصلاً.

### خطأ من يتمسك بالحديث المذكور

وبهذا تعلم خطأ من يتمسك بهذا الحديث ويذهب إلى وجوب تسوية القبور وهدم ما عليها من البناء والقباب كالقرنيين الذين فعلوا ذلك بقبور الصحابة والأولياء والصالحين بالمدينة ومكة وغيرهما مما احتلوه من البلاد، وأما أرضهم فلم يجعل الله منها وليا ولا صالحا منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا وإنما جعل بها قرن الشيطان وأتباعه خوارج القرن الثالث عشر وما بعده فيلتق الله من يغتر بهم وينصر مذهبهم الفاسد ورأيهم الباطل وضلالهم المنصوص عليه من النبي عليه الذي سماهم كلاب النار وأخبر بأنهم شر من تحت أيم السماء وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يقولون من خير قول البرية، وهو ما يتمشدقون به من التوحيد والعمل بالسنة ومحاربة البدعة وهم والله غرقي في البدعة ، بل لا بدعة شر من بدعتهم الواصلة بهم إلى المروق من الدين مروق السهم من الرمية مع اجتهادهم في العبادة والتمسك بالدين ظاهراً، كما قال النبي مروق السهم من الرمية مع اجتهادهم في العبادة والتمسك بالدين ظاهراً، كما قال النبي مروق السهم من الرمية مع اجتهادهم في العبادة والتمسك بالدين طاهم يقرأون القرآن القرآن

لا يجاوز تراقيهم »، ولهذا امتنع عَلَيْ من الدعاء لنجد لما دعا لليمن والشام، فقال: «اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا»، فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، فأعاد الدعاء لليمن والشام، فأعادوا قولهم، فقال في المرة الثانية أو الثالثة مبينا سبب عدم دعائه لنجد: «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» (١) فلم يظهر منها ممن حصلت به الزلازل والفتن في الدين إلا محمد بن عبد الوهاب الضال المضل فكان هو قرن الشيطان الذي أخبر به الرسول على أو منها عمن الدعاء لنجد من أجله وأجل الفتن الصادرة بسبب دعوته الإبليسية التي ما تمسك بها أحد إلا وكفر عياناً وكان خاتمة أمره الإلحاد والمروق من الدين كما هو مشاهد من سائر ملاحدة العصر المشاهير بالإلحاد فإن جميعهم كان ابتداء أمره التمسك بمذهب قرن الشيطان، كما هو معروف لأهل العلم والخبرة والاطلاع..

وهذا ما يسره الله -تعالى- فى الجواب عن السؤال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد الله رب العالمين.

المؤثف

أحمد عبد الله الصديق الغماري

تم الكتاب

A TOTAL TOTAL

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصحيح.



رقم الإيداع ٩٦ / ٨٩٤٠ الترقيم الدولي ٣٢-١٣-٢ ع ٩٧٧

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع والنقل والترجمة والأقتباس خاصة بمكتبة القاهرة

لصاحبها: على يوسف سليمان وأولاده

ت: ۹۰۹۰۰۹۰۲

١٢ شارع الصنادقية بالأزهر

١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ت: ٢٥١٤٧٥٨٠

ص. ب ٩٤٦ العتبة ـ رمز بريدى ١١٥١١

العتبة - الأزهر - القاهرة جمهورية مصر العربية

| - ۱c | حياء المقبور- مُكتبة القاهرة) الفهــرس                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣    | خطبة الكتاب وذكر السؤال الباعث على تأليفه                                      |
| 0    | جواز الدفن                                                                     |
| 0    | البناء بعد الدفن وتفصيل الكلام فيه                                             |
| ٦    | نصوص علماء المذاهب على جواز بناء قباب على قبور الصالحين                        |
| ٩    | صحة الوقف لضرائح الأولياء                                                      |
| ١.   | جواز تزيين المساجد بالقناديل وتعليق الستائر                                    |
| 11   | الخلاف في جواز البناء حول القبور نشأ من الخطأ في الاستدلال                     |
| ١٢   | بيان الخطأ في فهم المعنى وفي فهم مراد الشارع                                   |
| 12   | بيان العلة التي اختلف في النهي من أجلها وسرد الأقوال فيها وهي ثمانية           |
| ۱۷   | النهى عن بناء المساجد على القبور له علتان باتفاق العلماء وبيانهما              |
| ۱۹   | التعليل بخشية عبادة القبر منفية برسوخ الإيمان واعتقاد نفي الشريك مع الله.      |
|      | معارضة الأحاديث في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور بأدلة أقوى وبيان          |
| ۲,   | وجواب الجمع بين الأدلة المعارضة                                                |
|      | الدليل الأول: على جواز بناء المساجد على القبور قول الله تعالى ﴿ قَالَ الذِّينَ |
| 77   | غلبوا غلى أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾                                          |
| ۲ ٤  | إبراد على الوجه الرابع من أوجه الجواب والجواب عنه                              |
|      | بيان أن النهى عن اتخاذ المساجد على القبور من التشريع المؤقت الذي ينتهي         |
|      | بانتهاء علته                                                                   |
|      | بيان أمثلة من التشريع المؤقت                                                   |
| ۳.   | الدليل الثاني: أن الله قضي باتخاذ المسجد على قبر نبيهد                         |
|      | الدليل الثالث: أن النبي عَلَي أمر أن يدفن في البناء فقال ما قبر نبي إلا حيث    |
| ۳١   | يمـوت                                                                          |
|      | الدليل الرابع: أن أمره بالدفن في البناء ورضى بما يؤول إليه من إدخاله في        |
|      | المسجد الشريف                                                                  |
| ٣٢   | الدليل الخامس: أن النبي عَلِي أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده            |
| ٣٤   | طرق حدیث ما بین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة                                 |
|      | الدليل السادس: إجماع الصحابة على دفنه عَلَيْكُ في بيته                         |
|      | ﴿المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾                                           |

| ٥٢                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الدليل السابع: إِجماع التابعين ومن بعدهم على بيته المشتمل على قبره داخل                |
| المسجد وجعله في وسطه ٣٧                                                                |
| الدليل الثامن: أن الصحابة بنوا مسجداً على القبر في حياته عَلَيْكُ ٣٨                   |
| الدليل التاسع: أن النبي عَلَيْكُ أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس ولم يأمرهم بهدم           |
| البناء الموجود على قبر إبراهيم واسحاق ويعقوب عليهم                                     |
| الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| الدليل العاشر: أن الصحابة فتحوا البلاد في زمن الحلفاء الراشدين ولم يهدموا              |
| البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما ٠                             |
| الدليل الحادي عـشـر: جـاء في عـدة أحـاديث وآثار أن جـمـاعـة من الأنبـيـاء              |
| والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام بين زمزم والمقام،                                   |
| وأخبر النبي عَلِيُّ أن منهم هوداً ونوحاً وصالحاً وشعيباً                               |
| عليهم السلام ١٤                                                                        |
| الدليل الثاني عشر: القاعدة المقررة أن الوسائل لها حِكم المقاصد ٤١                      |
| الدليل الثالث عشر: القاعدة المقررة أيضاً أن مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به              |
| فهو مطلوب ٤٢                                                                           |
| احتجاج العلماء بالقاعدة المذكورة في كثير من المسائل الأصولية والفروعية ٤٣              |
| توسع الفقهاء المتأخرين في تطبيق هذه القاعدة حتى أدخلوا في الدين ما                     |
| ليس منه                                                                                |
| الدليل الرابع عشر: أن النبي عَلِي وضع على قبر عثمان بن مظعون ضخرة عظيمة،               |
| وقال: أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي ٥٥                                    |
| الدليل الخامس عشر: أن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة، كما جاء في                    |
| صحيح البخارى                                                                           |
| خاتمة                                                                                  |
| حديث لا تدع تمثالا إلا طمِسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته والجواب عنه من                |
| أربعة أوجه<br>بيان خطأ من يتمسك بالحديث المذكور ويهدم مع القبور من الأبنية والقباب. ٤٨ |
|                                                                                        |
| ﴿المكنبة النخصصية للردعلي الوهابية ﴾                                                   |

# إعلام الراكع الساجد بمعنـــى اتخاذ القبور مساجد

للإمام الحافظ الحجة أبى الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغمارى حقوق الطبع محفوظة للناشر ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م

الناشر مكتبة القاهرة على يوسف سليمان ش الصنادقية بالأزهر ت: ٥٩٠٥٩٠٩ ــ ص •ب ٩٤٦ العتبة

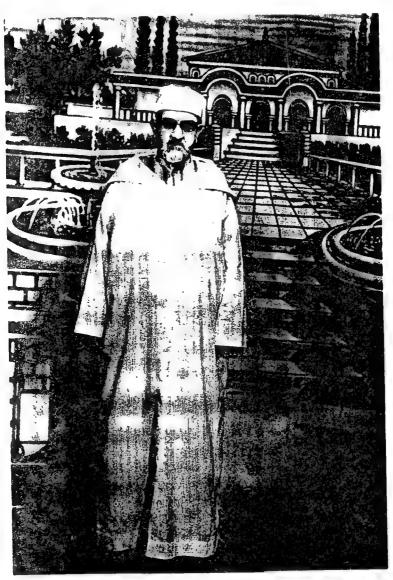

عبد الله بن محمد الصديق الغماري

# بسم الله الرحمن الرحيم مسقدمة

الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الصاحبة والولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين ، وعلى آله الطاهرين ، ورضى الله عن صحابته والتابعين . • •

وبعد: فهذا جزء سميته (( إعلام الراكع الساجد بمعنى أتخاذ القبور مساجد)) تكلمت فيه على حديث (لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وشرحت معناه ، وبينت ما فيه من أشكال لم ينتبه له جميع شراح الجديث فيما أعلم ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، فهو الهادى إلى صبيل الرشاد ، ،

المؤلف عبد الله الصديق الغماري

### تخريج الحديث

روى عن الشيخان وغيرهما عن أبي هويرة أن رسول الله ﷺ قال { قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } وفي رواية لمسلم { لعن الله اليهود } الحديث ،

وفى صحيح مسلم عن جندب قال : سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس وهو يقول { أَلا وَإِنْ مِنْ كَأَنْ قَبِلِكُم كَأَنُوا يَتَخِدُونَ قَبُورِ أَنْبِياتُهُم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أنى أنهاكم عن ذلك }

وللحديث طرق ستأتى إن شاء الله تعالى •

### معنى الحديث اتخاذ القبور مساجد

السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها ، كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان وهو شرك صريح ،

قال القاضى عياض : شدد فى النهى عن ذلك ، خوف أن يتناهى فى تعظيمه ، ويخرج عن حد البرة إلى حد النكير فيعبد من دون الله كان ، ولذا قال اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان ولذا لما كثر المسلمون فى عهد عثمان واحتيج إلى الزيادة فى المسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت أزواجه أدير على القبر المشرف حائط مرتفع ، كى لا يظهر القبر فى المسجد ، فيصلى إليه العوام ، فيقعوا فى اتخاذ قبره مسجداً ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من جهة الشمال ، حتى لا يمكن استقبال القبر فى الصلاة ، ولذا قالت : لولا ذلك لبرز قبره اه .

وهذا يبين أن اتخاذ القبر مسجداً ، هو السجود له ٠٠

ومنها: ما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول

اللهم لا تجعل قبرى وثناً لعن الله قوماً اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد } عملة لعن الله قوماً ، بيان لعنى جعل القبر وثناً ،

ومعنى الحديث: اللهم لا تجعل قبرى وثناً يسجد له ويعبد كما سجد قوماً لقبور أنبيائهم ومنها: ما رواه البزار عن أبى سعيد الخدرى: أن النبى الله قال { اللهم إنى أعوذ بك أن يتخذ قبرى وثناً فإن الله تبارك وتعالى أشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } إسناده ضعيف ، لكن حديث أبى هريرة شاهد له

ومنها: ما رواه أبن سعد في الطبقات قال: أخبرنا معن ابن غيسى ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله على قال { اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } مرسل صحيح الإسناد.

ومنها: ما رواه ابن أبى شيبه ، حدثنا أبو خالد ألأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد ابن أسلم قال : قال رسول الله الله الله الله الله الله الله على قوم ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد به وإسناده صحيح . تقرر في علم المعانى : أن الجملتين إذا كانتا بمعنى واحد فانهما يجردان عن العاطف ، كما في هذه الأحاديث ، لإفادة اتحادهما في المعنى .

# هل للحديث معنى آخر ؟

ذكر كثير من شراح الحديث: أن اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنيين: السجود لها وعبادتها ، كما سبق . وبناء الساجد عليها ، وهذا العنى خطأ لا يصح ، وبيان ذلك من وجوه:

الأول : أنه مجاز ، والمجاز لا يجتمع مع الحقيقة في كلمة ، كما تقرر في علم البيان وهو الراجع عند جمهور الأصوليين .

الثانى: وعلى القول الضعيف بجواز اجتماعهما ، فإنما يمكن ذلك إذا كان فى سياق نفى ، فيصح نفى الحقيقة ، والمجاز معا فى كلمة ، كأن يقال : ما رأيت أسدا ، ويراد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ، والنفى أوسع دائرة من الإثبات . والفعل فى الحديث مثبت ، وهو اتخذوا ، والفعل المثبت لا يعم ، فلا يراد به إلا الحقيقة ، الثالث: أن بناء المساجد على القبور ، ثبت فيه حديث بخصوصه وهذا يبين أنهما معنيان مختلفان بالحقيقة والمجاز ،

### بناء المساجد على القبور

رأيناها بالحبشة ، فيها تصاوير لرسول الله في ، فقال رسول الله في ذكرتا كنيسة كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة }

فهذا الحديث وارد فى بناء السجد على القبر ، ومن ضمه إلى حديث اتخاذ القبور مساجد ، وجعل معناهما واحد فقد أخطاء ووهم وهماً كبيراً ، يظهر ذلك بالكلام على معنى الحديث وشرحه ، فقوله { أولئك شرار الخلق } قال الأبى : الأظهر فى الإشارة أنها لمن نحت وعبد وأن كانت لمن نحت فقط فيحتمل كونهم شرار بتصويرهم ، لحديث وعيد المصورين ، فذم أولئك ليس لبنائهم المسجد ولكن لنحتهم التصاوير يؤيد هذا أن البخارى قال فى الصحيح : باب الصلاة فى البيعة وقال عمر شه : أنا لا ندخل كنائسكم من أجل المتماثيل التى فيها الصور ، وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل ، قال الحافظ : أثر عمر وصله عبد الرازق من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم الشام صنع له الحافظ : أثر عمر وصله عبد الرازة من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظمائهم وقال : أحب أن تجيبنى وتكرمنى ، فقال له عمر : أنا لا ندخل كنائسكم الن ، .

وأثر ابن عباس وصله البغوى فى الجعديات ، وزاد : فإن كان فيها تماثيل ، خرج فصلى فى الطر ، أى فى محل بارز للمطر ، فصح أن الذم فى الحديث لنحت التصاوير والتماثيل ، لا لبناء المسجد ، لأنه مكان للعبادة لا ذم يلحق فاعله ، أما قول ابن عباس : لعن رسول الله وأثرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فهو وأن حسنه الترمذى حديث ضعيف ، فى سنده أبو صالح اسمه باذان ويقال باذام ضعيف مدلس وكيف يلعن رسول الله والرات القبور مع أنه أباح لهن زيارتها ؟ ،

وأخرج ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عوف عن الحسن ، قال: ائتمروا أن يدفنوه والله فى المسجد فقالت عائشة: كان واضعاً رأسه فى حجرى إذ قال { قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } فأجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض فى بيت عائشة ،

قلت : عزم الصحابة على دفنه وقل في السّجد ، إذ لمّ يروا في ذلك حرجا ، لكن منعهم حديث عائشة وخاف أن يتخذ قبره مسجداً يسُجْدَ له ، وقال البيضاوى : لما كانت اليه ود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في

الصلاة نحوها ، واتخذوها أوثاناً ، لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ، فأما من اتخذا مسجداً في جوار صالح ، وقصد التبرك بالقرب منه ، لا للتعظيم له ، ولا التوجه نحوه . فلا يدخل في ذلك الوعيد أه.

وقال التوريشتي في شرح المصابيح في حديث ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) هو مخرج على وجهين :

أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء ، تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك .

وثانيهما: انهم كانوا يرون الصلاة في مدافن الأنبياء وأتوجه إلى قبورهم في حالى الصلاة

والعبادة لله نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند الله ، لاشتماله على الأمرين: عبادة ومبالغة في تعظيم الأنبياء •

وكلا الطريقين غير مرضيه . أما الأولى فشرك جلى ، وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله عز وجل ، وإن كان خفيا ، والدليل على ذم الوجهين قوله الله الله الإشراك بالله عز وجل ، وإن كان خفيا ، والدليل على ذم الوجهين قوله الله الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } والوجه الأول أظهر وأشبه اه.

### الصلاة إلى القبر

روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوى قال: قال رسول الله ﷺ { لا تجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها } قال العلماء: النهي في الحديث للكرامة.

قال البخارى: رأى عمر ، أنس بن مالك يصلى عند قبر فقال: القبر ، القبر ولم يأمره بالإعادة .

قال الحافظ: استنبطه من تمادى أنس على الصلاة ، ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها وأستأنف ٠

قال: واثر عمر، رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخارى ولفظه بينما أنس يصلى إلى قبر، ناداه عمر: القبر، القبر، فظن أنه يعنى القمر، فلما رأى أنه يعنى القبر، جاز القبر وصلى. وعلى الكراهة التشبه بعباد القبور،

### هل بناء السجد على القبر كبيرة

عده الفقيه ابن حجر الهيثمى فى الزواجر من الكبائر ، وعد معه إيقاد السرج على القبر وزيارة النساء لها ، واستدل بحديث ابن عباس الذى مر بيان ضعفه ، ثم قال : ولم أر من عد شيئاً من ذلك ، بل كلام أصحابنا مصرح بالكراهة ، دون حرمتها فضلاً عن

كونها كبيرة ، فليحمِل كون هذه كبائر ، على ما إذا عظمِت مفاسدها ، ذكر هيذا في آخر كتاب الجنائز ،

وعد في صلاة الجماعة ست كبائر أخرى ، وهي اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها ، واتخاذِها أوثاناً ، والطواف بها واستلامها ، والصلاة إليها ، ثم قال : عد هذه السَّتَّةُ مِنْ الْكِبَائِرِ وقع في كلام بعض الشافعية وذكر مأخذه في ذلك ، وقال : واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة إليه أو علية وحينئذ فقوله: والصلاة إليها ، مكرر ، إلا أن يراد باتخاذها مسجداً الصلاة عليها فقط ٠٠

### الخسسيلاصة

أن اتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة إليه أو عليه ، كما سَبق بيانه ، وأكده كلام أبن حجر الفقيه.

وأن بناء السجد على القبر ، ليس في تحريمه حديث صحيح صريح ، وحديث أولئك شرار الخلق ، الإشارة فيه إلى من نحت التماثيل وعبدها أو نحتها ، لا إلى بناء السجد ، بل هو جائز على الأصل والله أعلم •

كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي الفقيه لم يؤلف مثله في هذا الباب ، وهو أوسع وأجمع من كتاب الكبائر للذهبي ، ومن كتاب الكبائر لابن القيم ، إلا أنه ذكر كثير من الكبائر لا دليل عليها إلا أحاديث أو آثار ضعيفة ، فهو في حاجة إلى تلخيص وتهذيب ، وفق الله بعض أهل العلم أن يقوم بذلك أحسن قيام .

ما نصبه الموقد استشكيل وكر النصاري فيه ، لأن اليهود لهم أنبياء ، ابخلاف النصاري ، فليس بين عيسى وبين نبينا على نبي غيره ، وليس له قبر ،

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً اكنهم غير مرسلين كالحواييين ومريم في قول ، أو الجمع في قوله أنْبَيَّانَّهِم بِإِزَاءِ ٱلْمُجِمِوع مِن اليهود والنصاري ، أو المراد الأنبياء وْكَيِّار أِتباعهم ، فأكتفى بذكر الأنبياء ، ويؤيده قوله في رواية مسلم { كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد } . .

ولهـذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذى سبق ـ يعنى حديث الكنيسة ـ قال { إذا مات فيهم الرجل الصالح } ولما أفرد اليهود فى الحديث الذى بعده قال { قبور أنبيائهم } أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء ، الذين تعظمهم اليهود اهـ . .

### إشكال آخير

حديث { لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } حديث صحيح ، لكن فيه إشكال ، لم أجد من تنبه له أو أشار إليه ولم أهتد لحله ، والجواب عنه ،

فمن وجد جواباً صحيحاً مقنعاً فليبينه مشكوراً ، مثاباً عليه عند الله تعالى ، نسأله سبحانه أن يوفقنا لفهم كلام رسوله على ، فهما صحيحاً ، موافقاً لقواعد الشريعة ، وبالله التوفيق ، والأشكال المشار إليه ، يتبين بوجوه :

### الوجه الأول:

أن اليهود لعنهم الله نسبوا إلى الله ما لا يليق بجلاله •

قالوا: أن الله فقيراً ونحن أغنياء ، وقالوا: يد الله مغلولة •

وقالوا: لما خلق الله السموات والأرض ، أَسْتُراح يوم السبت ونسبوا إلى الله الندم ، وقالوا: لما سلط عليهم بختنصر فقتل فيهم ، وشردهم إلى بابل ، ندم على ذلك ، وشد شعر رأسه حسرة وندامة ، ويعتقدون في الله أنه جسم ، تعالى عن قولهم علواً كبيراً فمن ينسب إلى الله هذه النقائص ، لا يتصور منه أن يتَخذ قبور أنبيائه مساجد ،

### الوجه الثاني:

أن اليهود لعنهم الله ، آذوا أنبيائهم قال الله تعالى ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَكُونُوا كَالَذِينَ آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ً ﴾''

ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله على { كانت بنوا إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى الكينية يغتسل وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر ، فذهب يغتسل يوماً فوضع ثوبه على حجر ، ففر الحجر بثوبه قال : فجمع موسى الكينية بآثاره ، يقول ثوبى حجر ثوبى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا : والله ما بموسى من بأس ، فقام الحجر حين نظر إليه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأحزاب ٦٩

، فأخذا ثوبه فطفق بالحجر ضرباً { وللحديث طرق في صحيح البخاري وغيره ٠

وصع هذا طعن فيه الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء ، وتكلم فيه بكلام دل على جهله بقواعد علم الحديث والأصول ، مع جرأته على القول بغير علم ولا تثبت ،

وقال الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومَهُ يَا قُومٌ لَمْ تَؤْدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رسولُ الله إليكم ﴾(۱) جاء في أذية قومه له روايات :

منها: ما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس في قصة قارون أنه اتفق مع بني إسرائيل أن يتهموا موسى الطبيخة أنه زني ببغي من بغاياهم ،

ومنها: ما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس عن على والله قال: صعد موسى ومارون الجبل ، فمات هارون الكيلام فقالت بنوا إسرائيل لموسى الكيلام : أنت قتلته ، كان أشد حباً لنا منك وألين ، فأذوه في ذلك ،

فأمر الله الملائكة عليهم السلام ، فحملوه فمروا به على مجالس بنى إسرائيل ، وتكلمت الملائكة بموته ، فبرأه الله من ادعائهم بقتله ،

منها: قولهم له ﴿ أجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ ٢٠

ومنها: قولهم له ﴿ فَأَدْهِبِ أَنْتُ وَرَبُّكُ فَقَاتِلًا إِنَا هَهِنَا قَاعِدُونَ (٣) ﴾

ومنها: أنهم رموه بالسحر والجنون ، وقد فعلوا هذا كله وغيره مع موسى التكليلة

وآذوا داود الطلقة ، اتهموه بأنه عشق امرأة أوريا وزنى بها ، وأخبرته أنها حملت منه وخاف الفضيحة فأرسل إلى زوجها وكان فى غزوة ، بحجة أن يسأله عن سير القتال ، وقصد أن يلم بزوجته ، فتنتفى التهمة عنه ، ولكن أوريا كان تقياً ، لم يحب أن يتمتع بزوجه ، وإخوانه فى القتال ، فنام على باب داود ، فأرسل إلى قائد الجيش يأمره أن يجعل اوريا فى الذين يحملون التابوت فلا يرجع حتى يموت أو ينتصر ، فمات ، وهى القصة المشار إليها فى القرآن بنبأ الخصم ، غير أن المفسرين لطفوها فقالوا : إنه لما رأى امرأة اوريا وأعجبته طلب من روجها أن يتنازل عنها له ، والقصة مكذوبة من أصلها ، بجميع ما قيل فيها ، كما بينته قصة داود الكينة . .

وَأَنْكُرُوا نَبُوةَ سَلِيمَانَ الْطَيِّكُمُّ ، وَقَالُوا يَنْكُانَ مَلْكًا حِكِيمًا بَنَى مَلْكُهُ عَلَى السحر ، قال السَّمِّانِ ﴿ وَالْبُعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مَلْكُ سَلِيمَانَ وَمَا كُفُر سَلِيمَانَ ﴾ (ا)

وقالوا عن عيسى الطَّيْكُلُمُ إنه ابن يوسف النجار ورموا مريم عليها السلام بالزنا ، قال الله تعالى ﴿ وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ﴾ (١)

فكيف تتفق أنيتهم للأنبياء ، مع اتخاذ قبورهم مساجد ؟

### الوجه الثالث:

أن اليهود لعنهم الله قتلة الأنبياء والصالحين ، سجل الله عليهم ذلك في عَدَّة آياتُ من القرآن الكريم ، في سورة البقرة :

﴿ ذَلَكَ بِأَنْهِم كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتَ أَنَّهُ وَيَقْتَلُونَ النَّبِينِ بَغِيرِ الْحَقِّ ﴾ الآية ٦١ ﴿ افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾

الآية ٨٧

﴿ قُل فَلَمْ تَقْتَلُونَ أَنْبِياءَ اللهُ مِن قَبِلَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنَيْنَ ﴾ آية ٩٩٠ من الله

وفي سورة آل عمران :

﴿ أَنِ الذينِ يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ﴾ آية ٢١

﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتَ اللَّهُ وَيَقَتَّلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغِيرٍ حَقَّ ﴾ آية ١١٢ ﴿ لقد سمع الله قول النين قالوا أن الله فقيراً ونحن أضنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول نوقوا عذاب الجريق ﴾ آية ١٨١

﴿ قبل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

وفي سورة المائدة ::

﴿ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كثبوا وفريقاً يقتلون ﴾ آية ٧٠

وفي سورة النساء :

﴿ فبما نقضهم مَيثَاقَهم وكَفَرْهم بِآيَات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ﴾ آية ١٥٥

وفي هذه الآيات نكتتأن :

إحداهما: أن التعبير بالفعل المضارع ( يقتلون ) يفيد أن قتل اليهود للأتبياء عليهم السلام ، يتجدد مرة بعد أخرى ، ولم ينقطعَ في وقت مُن الأوقات ٠٠

والأخرى: أن قوله تعالى ﴿ افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

<sup>(</sup>۱) النساء ۱۹۲

ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ (ا) لفظ كلما فيهما يفيد التكرار والعموم ، والمعنى أن اليهود في جميع عصورهم ، لا يخلوا حالهم مع أنبياءهم من أمرين : التكذيب والقتل ، ولا يمكن أن يقال : مر عليهم عصر لم يقتلوا فيه نبياً أو صالحاً ، وينبنى على هذا ،

### الوجه الرابع:

أن قـتل الأنبياء أمر عادى عند اليهود لعنهم الله ، لا يرون فيه ما ينكر ويستقبح ، بل قد يفتخرون به ، كما فى شأن عيسى التَّكِيْكُ ، زعموا أنهم قتلوه ، وقالوا متبجحين مستهزئين ﴿ إِنَا قَتَلْنَا الْمُسِيحِ عَيْسَى بِنْ مِرْيِم رَسُولُ الله ﴾ (\*\*) .

### الوجه الخامس:

أنهم لإصرارهم على عادتهم الخبيثة فى قتل الأنبياء ، حاولوا قتل النبى والله مرتين مع أنهم كانوا ينتظرون ظهوره ، ويستنصرون به إذا حاربوا أعدائهم ، قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله الله .

ومرة أخرى خرج النبى الله النبى النفير يستعينهم فى دية قتيلين من حلفائهم ، فقالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك وجلس النبى بجانب جدار من بيوتهم ، فخلا بعضهم ببعض وقالوا : أنكم لم تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فمن رجل يعلوا هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريجنا منه ؟ فأنبتدب لذلك عمر بن جحاش ، فقال : أنا لذلك ، وصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ، فأتى الخبر إلى النبى في من السياء بما أرادوا به من الغدر فقام راجعاً إلى الدينة ، ومعه أبو بكر وعمر وعلى وغيرهم من الصحابة ،

فتاريخ اليه ود لعنهم الله ، سلسلة إعتداءات متوالية كفروا بآيات الله ، وكذبوا أنبيائهم وآذوهم وقتلوهم وقتلوا صلحائهم ، ونفوا نبوة سليمان وقتلوا يحى وزكريا ، وقدموا رأس يحى هدية لراقصة عاهرة من

فكيف يمكن مع هذا أن يتجذوا قِبور أنبيائهم مساجد ؟

<sup>(</sup>۱) اليقرة (۹ النساء ۱۵۷

### الوجه السادس : -

أنه لا يعرف قبر نبى إسرائيلى ، أو صالح منهم ، فى مكان معين بالتحديد ، فكيف يتخذون قبورهم مساجد وهم يجهلونها ؟ وقال زكرة بن عبد الله سمعت النبى الله يقول لا أعرف قبر يحى بن زكريا لزرته } قال ابن عبد البر إسناده ليس بالقوى فضعفه قريب (۱) .

### الوجه السابع:

أن اليهود يَؤْمنون بإله واحَد ، وأن كانوا يعتقدون فيه التجسيم والتشبيه ، وكُنَائسهم خالية لا قبر فيها ولا صورة ، والطائفة العزيزية منهم ، انقرضت قبل عهد النبوة ، وهم لا يعرفون قبر عزيز أيضاً ،

North - By

### الوجه الثامن:

أن القرآن العظيم ذكر أنواع المعبودات التى عبدها المشركون ، من عهد نوح الطّيّعيّن ، فذكر الملائكة وعيسى وعزيرا والشيطان وفرعون والجن والشمس والقمر والشعرى والكواكب وودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وعجل السامرى وبعلا واللات والعزى ومناه والتماثيل والأصنام ، وجاء فى كتب السيرة ذكر اساف ونائلة وهبل والنار معبودة فارس ، ولم يأت فى القرآن ولا كتب السيرة أن قبراً عبد من دون الله أو حصل به إشراك كما حصل فى المعبودات المذكورة ،

### الخلاص\_\_\_ة

يتلخص مما مر أمور:

احداها: أن حديث لعن الله اليهود موقوف عن العمل به حتى يوجد وجه للجمع بينه وبين ما سبق من الوجوه المذكورة ، لأنه لا يجوز العمل بدليل مع وجود ما يعارضه،

ثانيها: أن السجود للقبور وعبادتها ، شرك صريح معلوم من الدين بالضرورة ، كعبادة الأوثان والأصنام ·

ثالثها: أن بناء المسجد على القبر غير اتخاذه مسجداً ، وغير دفن الميت في مسجد مبنى أما الأول: فقد بيناه فيما سبق بدليله •

وأما الآخر: فقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وبحي بن عبد الرحمن بن حاطب ، قالا:

<sup>(&</sup>quot; رواه أبو موسى المديني من طريق بقية عن عمار را عبه عن أبيه عن را المعت معت زكرة به .

قال: أبو بكر أين يدفن رسول الله على الله عند المنبر وقال قائل منهم: حيث كان يصلى يؤم الناس ،

وقال أيضاً: أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله على الله عند المنبر ،

فه ولاء الناس لم يشيروا بدفنه على عند النبر أو حيث يؤم الناس ، إلا لعلمهم بأن هذا لا يدخل في بناء مسجد على القبر وهؤلاء كانوا صحابة ،

وهنا ينتهى ما أردته من الكلام على معنى اتخاذ القبور مساجد ، وفى كتاب (إتقان الصنعة فى تحقيق معنى البدعة ) تكلمت على الصلاة فى مسجد فيه قبور وبينت صحتها، فلينظره من أراد ذلك ٠٠

# وبالله التوفيق

and the second s

# بسم الله الرحمن الرحيم

هاهنا مسائل يجب أن ننبه عليها

### المسألة الأولى:

تقرر في علم الأصول أن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة ، لقول النبي الله على خلالة ، لقول النبي الله لا يجمع الله أمتى على الضلالة وله طرق كثيرة ذكرتها في تخريج أحاديث منهاج البيضاوي ، وهو متواتر ، فالأمة معصومة في إجماعها عن الخطاء والضلال المنافعة عن الخطاء والضلال المنافعة ال

وهذا مقرر في علم الأصول بأدلته ٠

### السألة الثانية:

ضاق المسجد النبوى عن المصلين ، فلم يعد يستوعبهم بعد الزيادة التى زادها عمر وعثمان في ، فأمر الوليد بن عبد الملك ، عامله على المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز بهدم بيوت أمهات المؤمنين وإدخالها فى المسجد توسعة له ، فدخل فيه بيت عائشة رضى الله عنها وفيه القبور الثلاثة فبكى يومئذ كثير من الناس على هدم البيوت ، لا على دخول القبور فى المسجد ، وكان لابد من الهدم ، لأن المصلحة اقتضته والذى قام بذلك ونفذه عمر بن عبد العزيز العالم الصالح ، ولم ير هو ولا غيره من العلماء أن إدخال القبور فى المسجد مخالف للدين وللحديث ، ومباين لمقاصد الشريعة ، ثم تؤلى الخلافة بعد ذلك وكان خليفة راشداً ـ فلم يبن جدار يحجز بين القبر الشريف والمسجد ، ولم يقترح عليه ذلك أحد من العلماء فى عصره ، ثم جاء أئمة المسلمين لزيارة المسجد النبوى وفيه القبور ، فلم ينكروا

وكان الأمام مالك مسموع الكلمة عند أبى جعفر المنصور ، الخليفة العباسى ، ولو أشار عليه بعمل حاجز بين الروضة والمسجد لنفذه في الحال ، لكنه لم يشر عليه بذلك ،

وتوالت القرون ، والمسجد النبوى يزار من طبقات الأمة على اختلاف أنواعها ، والروضة الشريفة داخلة ، يزورنها ويتبركون بها ، واهدوا لها الهدايا المختلفة ، وهذا إجماع قطعى ، يفيد أن وجود القبر في المسجد لا شيّ فيه ،

يضاف إلى هذا الإجماع القطعى حديث { ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة } وهذا الحديث ترجم له البخارى بقوله: باب فضل ما بين القبر والنبر، وإن كان قد رواه بلفظ بيتى فالإشارة إلى أن قبره في بيته، وجاء في صحيح البخارى بلفظ قبرى في رواية ابن عساكر، ورواه جماعة بلفظ قبرى أيضاً ،

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا محمد بن إسحاق ، حدثتنا عبيدة بنت

نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن النبي ﷺ قال { ما بين بيتي ومنبرى أو قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة } •

قال الحافظ والهيثمى: رجالة ثقات ، قلت : سعد هو ابن أبى وقاص ، ومحمد بن إسحاق روى له البخارى ، وهو ضعيف فى روايته عن مالك ، وقال البزار أيضاً حدثنا عبد الصمد ابن سليمان المروزى ثنا أبو نباته ثنا سلمة بن وردان عن أبى سعيد بن المعلى عن على بن أبى طالب وأبى هريرة عن النبى على قال { ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة } .

وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر اخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبى ثنا الحسن بن المثنى ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا اسحق بن شرفى مولى ابن عمر قال : حدثنى أبو سعيد الخدرى أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : حدثنى أبو سعيد الخدرى قال : قال رسول الله الله على إلى المناق المن

أخبرنى الأزهرى حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنى محمد ابن محمد بن داود السجستانى ثبنا مكى بن عبدان ثنا يحي بن محمد بن يحي الذهلى حدثنا أحمد بن المنذر القرشى ثنا مالك عبن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على ﴿ بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ﴾ •

وللحديث طرق عن ابن سعيد الخدرى وأم سلمة وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وأبى هريرة ، وأسانيد أحاديثهم مذكورة في كتاب إحياء المقبور وهو حديث صحيح جداً ، ويؤخذ منه أمران :

اجداهما: استجباب زيارة القبر الشريف ، والصِلاة في الروضة الشريفة ،

والآخر: الإشارة إلى إدخال القبر في المسجد ، لأنه لا يتيسر أن يكون ما بين القبر والمنبر روضة إلا يكونهما داخل المسجد ، لا خارجه ، وهذا مدرك بالضرورة الحسية ، فاقتراح بعض المتزمتين في هذا العصر: أن يبنى جدار يحجز الروضة الشريفة عن المسجد، خروج عن إجماع الأمة ، وغفلة عما يفيده الحديث ، وتنطع يأبه الدين ،

المسألة الثالثة:

أول ما بنى السجد على القبر ، في العهد النبوى وبيان ذلك :

أن أبا بصير الثقفى هي انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية ، وذهب إلى سيف البحر ، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو ، أنفلت من المشركين أيضاً ، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلى بهم أبو بصير وكان يقول :

الله العملي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر

رواه موسى بن عقبة فى المغازى ، وابن إسحاق فى السيرة عن الزهيرى عن عروة عن السور ومروان ، وكان الإمام مالك يقول : عليكم بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة ، فأنها أصح المغازى .

وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه ، ويكون حراماً يجر إلى كفر وضلال، ثم لا يعلمه الله تعالى به ، كما أعلمه بمسجد الضرار وبقصد أصحابه من بنائه ، وأمر بهدمه ، فإذن لا شك أن النبى على علم ببناء المسجد على قبر أبى بصير ولم يأمر بهدمه ، إذ لو أمر بذلك لنقل في الخبر نفسه أو في غيره لأنه شرع لا يجوز أن يضيع أهد ،

ويؤيد هذا أن أبا جندل رجع إلى المدينة بأمر النبى الله فلا بد أنه حكى له جميع أعمالهم في سِيف البحر ـ وسِيف بكسر السين ـ ساحل البحر .

### السألة الرابعة:

لا يوجد دليل على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبور ، ولم يقل أحد من الأَنَّمة بذلك، بل هم مجمعون على وجود القبور في المسجد النبوي ٠٠

وحديث { لعن الله اليهود اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد } لا يجوز الاستدلال به من جهة معارضة القرآن له ، ولا يوجد وجه للجمع بينهما .

وحديث { أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } سبب وروده أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبى النبى النبي النبي المحبشة كنيسة يقال لها ماريه ، فيها تماثيل وتصاوير ، فأخبر النبى النبي أن وضع التصاوير في أماكن عبادتهم من قبيح فعلهم ، مع أن التصاوير منهى عنها في البيوت فكيف بأماكن العبادة ؟ فالذم في الحديث منصب على التصاوير لا على بناء السجد ، لأنه يوافق القرآن في قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن السجد ، لأنه يوافق القرآن في قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً () () ويؤيد هذا أن عمر في لما ذهب إلى بيت المقدس وعزمه راهب أن يتغدى عنده في الكنيسة قال له عمر : إنا لا ندخل كنيستكم لما فيها من التصاوير ، وتغدى معه خارجها ، فالتصاوير هي مصدر الذم ومبعثه ،

ومن استدل بالحديث على حرمة بناء المسجد على القبر ، لم يفهم معناه لغفلته عن سبب وروده ،

### السألة الخامسة :

اعترض المبتدع الألباني ، على أخى فى استدلاله لبناء المسجد على قبر بآية الكهف، لأن الله تعالى أقرهم على ما قالوا ، وبنى اعتراضه على أمرين :

الأول: لا يصح اعتبار عدم الرد عليهم إقرار لهم ، إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين صالحين ، وليس في الآية إشارة إلى ذلك ، بل يحتمل أنهم كانوا كفار وفجار وهو الأقرب الثاني : أن الله رد صنيعهم على لسان رسوله وذكر حديث { لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ثم قال : فأى رد أوضح من هذا ؟ وذكر ا، من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث الصحيحة كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام ، بقوله تعالى في الجن المذللين لسليمان الكيال ﴿ يعملون له ما يشأ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات هذا

وما أبداه خطاء محض لا نصيب له من الصواب وبيان ذلك :

أن احتمال أن يكون مقترحو بناء المسجد كفار بعيد جداً يأباه السياق ، وإن قال به بعض المفسرين ٠٠

والصواب: ما ذكره ابن عباس والسدى وغيرهما أن أهل البلد كان فيهم مشركون ينكرون البعث ، وملكها ومن معه مسلمون ، فلما عثروا على أهل الكهف ، وعلم أهل البلد أنهم قاموا بعد قرون ، انتصر الملك على منكرى البعث بدليل مآدى محسوس ، ولما رجع الفتية إلى كهفهم ، تنازع أهل البلد في شأنهم ، فقال المشركون ﴿ أَبِنُوا عليهم بنياناً ﴾ وقال الذين غلبوا على أمرهم \_ هم الملك وأصحابه \_ ﴿ لنتخذن عليهم مسجدا ﴾ (١) من المعقول جداً أن يبنى المسلمون على فتية مؤمنين ، وليس من المعقول أبداً أن يقترح المشركون بناء مسجد ولا يوافقون عليه ،

ولم يقع ولا يجوز أن يقع أن يحكى الله تعالى عملاً أو قولاً لكافر ثم يقره عليه ، وإليك أمثلة من ذلك :

نبه الله على مسجد الضرار وفساد نية بانبيه وقال لنبيه ولا تقم فيه أبداً ﴾ وقال اللهبود والنصارى ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ '' فرد عليهم بقوله ﴿ قل فلم يعذبكم بذنوبكم \* بل أنتم بشر ممن خلق ﴾ '' وقال اليهود ﴿ يد الله مغلولة ﴾ "فرد عليهم ﴿ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ " وقال اليهود ﴿ أن الله فقيراً ونحن أغنياء ﴾ '' فرد عليهم ﴿ سنكتب ما قالوه وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ﴾ ' وقال المشركين ﴿ اتخذا الله ولداً ﴾ ' فرد عليهم ﴿ بل عباد منكرون ﴾

وهكذا لا نجد قولا لكافر أو مشرك يحكيه الله تعالى إلا أعقبه برده ، وهذا ما يرجح أن مقترح بناء المسجد على أهل الكهف مسلمون ،

وحديث { لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } لا يصح الاستدلال به ولا يجوز العمل به ، لما سبق من بيانه ، فالاستدلال بآية الكهف صحيح ، لا يوجد ما يعارضه ، وتنظير الاستدلال بآية سبأ ، غفلة كبيرة عن سياق الآيتين ،

والسياق يجب اعتباره في الكلام على أى آية من القرآن الكريم وترك اعتباره يوقع فى خطاء كبير ، كما هنا ، فسياق آية سبأ في الكلام على الملك الذى خص الله به سليمان التي حيث قال (قال رب أغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى (أن فأجاب الله له وذكر تسخير الجن من جملة ما خصه به ، فالاستدلال بها على إباحة التماثيل لا يصح ولا يجوز يؤيد ذلك أن النبي في أمسك شيطانا كان يشغله في صلاته ، وخنقه حتى سال لعابه على يديه الشريفة ، وهم أن يربطه بسارية في المسجد حتى يصبح ويراه صبيان

<sup>(</sup>۱) الاقدة ۱۸ .

<sup>(</sup>٥) البقرة ١١٦

المدينة قال { ثم يَذكرة قول أخى سليمان ﴿ هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ (١) فأطلقتِهِ } فهذا الحديث يبين أن ما أعطيه سليمان خاص به ، لا يكون لغيره ولا يجوز له أم سياق آية الكهف ، فهو يختلف عن هذا غاية الاختلاف حسبما مر بيانه بالتفصيل ٠

المسألة السادسة:

حديث الصحيحين ﴿ لا تشد الحال إلا إلى ثلاث مساجد ، المسجد الحرام ومسجدى والسجد الأقصى } أخذ بظاهرة بعض العلماء فمنع السفر إلى غير هذه الساجد الذكورة في الحديث ، وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي منع السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وغير **دلك** •

قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : قال بعض المحققين قوله { إلا إلى ثلاث مساجد } المستثنى منه محذوف ، فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أى أمر كان إلا إلى ثلاثة مساجد ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاث ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف ، وغيره من قبور الصالحين ا هـ ٠٠

وقال تقى الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة ، ومرادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ، ورتب عليه حكما وشرعياً ، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات ، قال : وقد ألتبس ذلك على بعضهم ، فزعم أن شد الرحال لن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطاء ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد ، أو إلى ا مكان من الأمكنة ، لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان ، بل إلى من في ذلك المكان اهـ ،

ويؤيده ما رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد ـ وذكر عنده مسجد: تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى }،

قال الحافظ: وشهر حسن الحديث ، وإن كان فيه بعض الضعف اهـ •

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ص ۳۵

وروى البزار عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله الله الله الأنبياء ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء ، أحق المساجد أن يزار ، ويشد إليه الرواحل ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى ﴾ في سنده عن موسى ابن عبيدة الربذي وثقه ابن سعد ووكيع ، والجمهور ضعفوه لكنهم وصفوه بالصلاح ،

وقال زيد بن الحباب : كنا عند موسى بن عبيدة بالربذة فأقمنا عنده ومرض ومات فأتيت قبره ومعى رفيق لى ، فجعل ريح المسك يفوح من قبره ، فجعلت أقول لرفيقى : أما تشم ؟ وليس بالربذة يومئذ مسك ولا عنبر ،

قال البزار: موسى بن عبيدة رجل مفيد(" وليس بالحافظ ، وأحسب إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة ، وهذا الحديث مؤيد بحديث شهر ، وهما يفيدان ترك شد الرحلة إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فلو نذر شخص صلاة ركعتين أو أكثر ، بجامع القرويين أو الأزهر ، لم يلزمه أن يشد الرحلة إليه ويفى بنذره بالصلاة فى أى مسجد ببلده ...

ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، لزمه الرحلة إليها عند الجمهور ، لأنها مساجد الأنبياء (") ،

وروى أبو الفتح الأزدى وأبو الحسن العسكرى وأبو موسى المدينى من طريق بقية عن عمرو بن عتبة عن أبيه عن زيادة ابن سمية سمعت زكرة بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله على يقول إلى أعرف موضع قبر يحى بن زكريا لزرته { قال أبو حاتم: زيادة بن سمية ليس هو الأمير المشهور الذى استخلفه معاوية ، وقال ابن عبد البر: ليس إسناده بقوى ، ومن المعلوم أن قبر يحى السيم المشهور

والقرآن يؤيده فى ذلك لأن الله تعالى رخص فى كتابه الكريم للمسافر أن يتيمم ويقصر الصلاة ، ويفطر فى رمضان ، ولم يقيد السفر بأن يكون للمساجد الثلاثة ، بل جعله سفراً عاماً يشمل السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الأخوان والصالحين أحياء وأمواتاً، وزيارة الفسحة والنزهة وكل سفر واجب أو مندوب أو مباح ، وهذا هو اليسر الذى أراده الله لنا فى قوله تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ج٣ ص ٩٧٩ في ترجمة المفيد محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب ، أنه قال : موسى بن هارون ـ يعنى الحصال ـ سمائي المفيد ، قال الذهبي : فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً في هذا الوقت ، قبل الثلاثمائة اهـ ، قلت : كلام البزار يفيد أنها استعملت قبل ذلك ، قإن موسى توفي سنة ١٥٣ والبزار توفي سنة ٢٨٧ .
(۱) لأن مسجد مكة بناه إبراهيم ومسجد المدينة بناه النبي ﷺ ، ومسجد المقدس بناه يعقوب المسيمة وجدده سليمان المسيمة

### المسألة السابعة:

تواتر عن النبي الله وعلى آله قال { جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما وحلى من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورة } وهذا من خصائص النبي الله وعلى آله ، بإجماع العلماء ،

والخصائص لا تنسخ ولا يستثنى منها ولهذا حمل العلماء الحديث الوارد عن الصلاة فى المقبرة على الكراهة ولم يحملوه على البطلان ، بل حتى من حمل النهى على التحريم قال أن الصلاة صحيحة ، ونص الحافظ البيهقى والحافظ ابن عبد البر ، والحافظ بن حجر على أن حديث { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } محمول على الكراهة فقط ، بل رجح حافظ المغرب ابن عبد البر عدم الكراهة واعتمادهم فى ذلك كله على الحديث السابق

and the second s

The state of the s

### فتاوى الديار المصرية

وهذا نص الفتوى لمفتى الديار المصرية على المذاهب الأربعة :

١ ــ قال فقهاء مذهب أبى حنيفة: تكره الصلاة فى المقبرة إذا كان القبر بين يدى الصلى بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه فإذا كان القبر خلف المصلى وهو مستقبل القبلة فلا كراهة .

٢ \_\_ وقال فقهاء مذهب مالك: الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إذا خُلت من
 النجاسة •

٣ ــ وقال فقهاء مذهب الشافعى: تكره الصلاة فى المقبرة غير المنبوشة ، سواء
 كانت القبور أمامه أو خلفه ، أو على يمينه أو على شماله ، أما الصلاة فى المقبرة المنبوشة
 بلا حائل فباطلة ، لوجود النجاسة بها .

\$ \_\_ وقال فقهاء مذهب أحمد بن حنبل: أن الصلاة في المقبرة التي تحتوى على أقبل من ثلاث قبور صحيحة بلا كراهة إذا لم يستقبل المصلى القبر، وأن استقبله كانت الصلاة مكروهة •

لذا كانت الصلاة في المصلى المسؤول عنها صحيحة بلا كراهة في فقه الأئمة أبي حنيفة ، ومالك ،وأحمد ، ومكروهة في فقه الإمام الشافعي رحمهم الله اهـ •

من هنا يعلم أن من قال أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور باطلة ، فهو كاذب ، ويدخل في قوله وعلى آله { أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار } وحديث {من حدث بحديث يظن أنه كاذب فهو أحد الكذابين } ٠٠٠

# والله سبحانه وتعالى أعلم

### تم بحمد الله كتابي

١ - أحياء المقبور بادلة جواز بناء المساجد على القبور ( أحمد عبد الله الغماري )
 ٢ - اعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد ( عبد الله الصديق الغماري )

# فليرس

# أعلام الواكع الساجد

| رقم الصفحة | وع  | الموض                                   |
|------------|-----|-----------------------------------------|
| 00         |     | المقدمة                                 |
| ٥٦         |     | تخريج الحديث                            |
| ٥٨         | 1   | ا بناء المساجد على القبور               |
| . 09       |     | الصلاة إلى القبر                        |
| ٥٩         |     | هل بناء السجد على القبر كبيرة           |
| ٠,٠        |     | الخلاصة                                 |
| 7.         |     | تنبيه                                   |
| ٦.         |     | أشكال                                   |
| 71         |     | أشكال آخر                               |
| 11         |     | الوجه الأول                             |
| 7.1        |     | الوجه الثاني                            |
| 74         |     | الوجه الثالث                            |
| 7.2        |     | الوجه الرابع                            |
| 3.7        |     | الوجه الخامس                            |
| 70         |     | الوجه السادس                            |
| 70         |     | الوجه السابع                            |
| 70         |     | الوجه الثامن                            |
| 70         |     | الخلاصة                                 |
| 7.         |     | مسائل ننبه عليها                        |
| ٦٧         |     | المسألة الأولى                          |
| 7.7        |     | المسألة الثانية                         |
| 1 79       |     | السالة الثالثة                          |
| 79         | e e | المسالة الرابعة<br>المسالة الخامسة      |
| ٧٠         |     | المسالة السادسة                         |
| ٧٧         |     | المسالة السابعة<br>المسالة السابعة      |
| V 2        |     | المسالة السابعة<br>فتاوى الديار المصرية |
| Vo         |     | تفاوی اندیار المصریه<br>الفهرس          |
|            |     |                                         |

